# شذرات من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

الأستاد الليكتور عبيد الفتياح عالت ور

أستاذ التنسير وعلوم القوآلا ورئيس قسم اللواسالت الإسلامية كلية التربية جنمعة الأزهو

حقوق الطبع معقوقاتية



المسلوبية والمسلوبية والتصدير المسلوبية والتصدير بطاقة فرويبية وقم ١٢١٧٠م، نصر ثان ملف شرويبي ١٢١/٢٤/٢١٥

بِيِّنِهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللّ

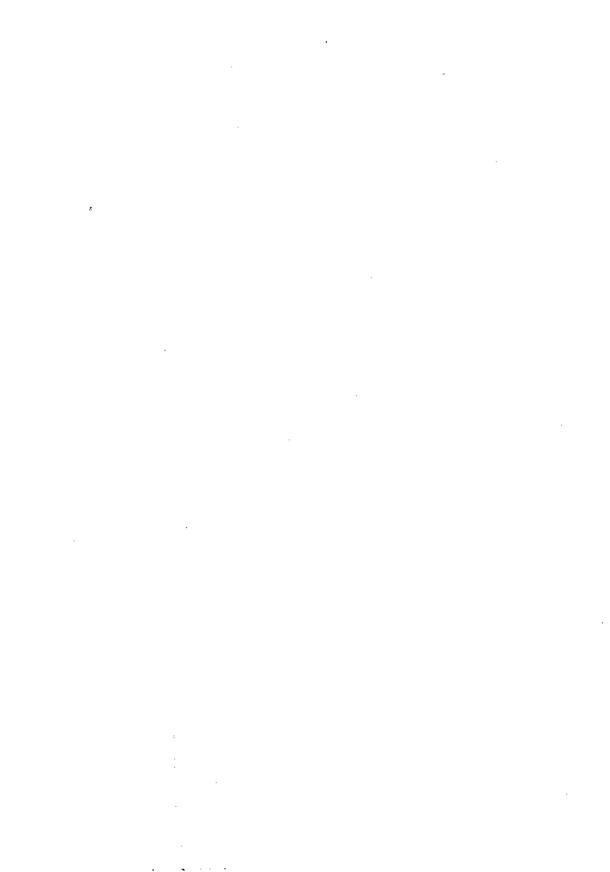

بنيه ليفوالتم التحيير

### المقدم\_\_\_\_ة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن بضل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، ونبيه وحبيبه ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصبح للجماعة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد ربه حتى أتناه اليقين ، فصلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنرل معه ، أولئك هم المفلحون .

### " وبعـــــد "

فهذه "شذرات من التفسير الموضوعي للقرآن الكريسم "أبررَت عظمة الإسلام وبينت أنه الدين الحق الجدير بالبقاء، وأنه لا سسعادة للإنسانية إلا في ظل ما جاء به هذا الدين العظيم من عقيدة تسكب في المنفس الأمن والاستقرار وتُشعر الإنسان بقيمته في هذه الحياة، وتربط بدايته بنهايته في حياة هادئة وادعة فيها الرضاعن الله الرحيم الرحمن، ومن نبع هذه العقيدة تأتي الشريعة طريقًا لحياة مستقيمة واضحة تحدد علاقة الإنسان بربه في عبادات فيها الخشوع والخصوع شرب العالمين يتحرر بها العبد من كل عبودية لغير مولاه، كما ترسم الشريعة منهجًا لا يطاوله منهج في علاقة الناس بعضهم ببعض فيما عصرف في الفقه الإسلامي بالمعاملات والمواريث والنكاح والجهاد وما إلى ذلك مما هو مفصل في شريعتنا الغراء، وعلى أساس من عقيدة الإيمان يقوم بناء

أخلاقي مشرق بنور الوحي الإلهي مقصده ربط الإنسان بأخيه الإنسان برباط المحبة والأخوة الصادقة، وما في ذلك من صدق ، وأمانة ، ووفاء، ونجدة وكرم ومروءة ، وطيب لسان، وحسن عشرة، وأداء حقوق.

راتما تيسر أنا إبرال هذه المعانى من خلال دراسة ربما كانت جديدة في الدر اسات القرآنية غرفت بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم . فيسها ينتاول المفسر موضوعًا أو قضية من خلال الآيات القرآنية يجمعها منن كساب به فإن الفران يفسر بعضه بعضا ، وما أجمل منه في مكان فصلك في مكان آخر ، وما أطلق هنا قُبِّد هناك ، وقد يحناج المفسر إلى ما جهاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن السنة هي المذكرة الإيضاحية والبيان الجلي لما جاء في القرآن الكريم قال تعالى : { وَأَتُزَكُّنَا إِلَيْكَ الذُّكُرَ لتَبْيَنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَ رُونَ} (١) وحيد ذاك يبدو له الموضوع مكتمل البناء يقسمه إلى عناصر ، يؤدي كل منها للأخر ، وبذلك يشرق القرآن على دنيا الناس متلألئ القسمات ، واضح المعالم ، مخلصة ، في تقديم هذا اللون من التفسير ، وتناولت كثيرًا من القصايا ، لا ينسع المقام لذكر ها و ذكر هم ، فجز اهم الله خيرًا و تقبل منهم هذا الجهد الطيب ، وهاأنذا أُدلى بدلوي معهم ، وأغترف من بحر القرآن العظيم كما اغترفوا ، أروي معهم ظمأ أمنتا بل ظمأ الإنسانية إلى معرفـــة طريــق الحق ، والوصول إلى شاطئ الأمان ، بعد أن شقى الإنسان ببعده عسن 

<sup>(</sup>١) - النحل ١٦ /٤٤

الدراسة القرآن، والمرأة في القوران والأخلاق في القرآن، وما إلى ذلك مسن في القرآن، والمرأة في القرآن والأخلاق في القرآن، وما إلى ذلك مسن موضوعات تتناسب في اختيارها وعدد صفحاتها مع ما نريده من إبراز لعظمة القرآن وتكامل موضوعاته التي نتناول كل جوانب الحياة، فلا تترك منها جانبا إلا وهو مشرق بنور الله، ينير للإنسانية طريق المسعادة في الدنيا والآخرة، ولكن يبدو أننا بحاجة إلى نبذة مختصرة بين يدي هذه الشذرات نتعرف فيها على التفسير الموضوعي ما هو ؟ وكيف نشا ؟ وكيف وصل إلى ما هو عليه الآن حتى أصبح معلمًا واضحًا يدعو الكثير من الباحثين إلى أن يجعلوه منطلقًا لتقديم الفكر الإسلامي في حلّة مشوقة بآيات القرآن ربيع قلوبنا ونسور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأن يفتح به قلوبًا ويشرح به المصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأن يفتح به قلوبًا ويشرح به هذا العمل في ميزان حسناتنا ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير . والحمد شه رب العالمين .

أ. د / عبد الفتاح عاشور

### و بَيْن يَدَي الشُّذُرَات ﴿

شذرات من التفسير الموضوعي للقسر آن الكريسم " ؟؟ مسا هسي الشدرات؟ وما هو التفسير؟ وهل هناك فرق بينه وبين التساويل ؟ ومسا معنى أن التفسير موضوعي ؟ تساؤلات نجيب عليها بيسسن يسدي هده الدراسة ، قبل أن نلمح إلى نشأة التفسير الموضوعي وتطوره ، ووصوله إلى ما هو عليه الآن ..

يقول أبن منظور: " الشّنر : قطع من الذهب يُلقط من المعدن مسن عير إذابة الحجارة ، ومما يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلو والحوهر (١) وقريب منه قول صاحب القاموس المحيط: " ( الشّنر ) قطع من الذهب تُلتقط من معدنه بلا إذابة ، أو خرز يفصل بها النظم ، أو هو اللؤلؤ الصغار "(٢) فنحن إنن سنلتقط من كنوز القسر آن وجواهره والآئه آيات ننضدها ، ونظمها عقودًا تأخذ بالقلوب والأبصار ، حين تبدو لنا هذه الآيات وقد جُمعت تحت عنوان واحد، في موضوع متكامل، يرشدك إلى أن هذا القرآن من عند الله .

فما كان لكلام منفرق في ثلاث وعشرين سنة ، يكتب جزء منه كلما اقتضت المناسبة أو عَنَّ لصاحبه أن يكتب شيئًا ما، ثم يكون في النهاية موضوعًا له قيمته ، إلا أن يكون هذا كلام الله العليم الخبير الذي أنسزل هذا الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مفرقًا عبر الأيام

<sup>(</sup>١) لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظسور الأفريقي العصري م/: ملاة تشدر ص ٢٢٢٠ دار المعارف .

<sup>(</sup>٢) القلموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي جــ ٢ صـــــــ ٧٥ ط مؤسسة الطبي وشركاه بالقاهرة .

والليالي، تنزل منه السورة أو الآيات أو الآية أو بعض الآية فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتّاب الوحي: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا فلما اكتمل القرآن نزولاً ورتبه جبريل بأمر من الله في العرضة الأخيرة في رمضان من العام العاشر من الهجرة بدا هذا القرآن محكسم السرد، مترابط الحلقات ترتبط كل آية بسابقتها ولاحقتها ، وتؤدي كسل سورة لما بعدها في تناغم وتناسق فسبحان من أنزله " قرآنا عربيًا غسير ذي عوج لعلهم يتقون " .

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما خفسى عليهم من معانى هذا القرآن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك بل كان يوضح لهم ما جاء فيه مجملاً كما كان من تفصيله لأحكام العبادات وكثير من ألوان المعاملات ، وما إلى ذلك مما يحتاج إلى بيان ، وهذا هو التقسير في معناه اللغوي : فإنه في اللغة : الإيضاح والبيان ، أما معناه الاصطلاحي عند علماء علوم القرآن فقد عرفوه بتعريفات عدة أقربها أنه: علم يُبْحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية . ومثل هذا التعريف قد يصدق على ما أثر عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد فيه الصحابة أو التابعون ليبينو اللناس ما خفي عليهم من معاني القرآن ، وقد يصدق كذلك على ما ذكره من بعد هؤلاء فيما عرف بالتفسير بالرأي، لكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل فهو ليس بحثًا عن أحوال القرآن وما فيه من ألوان الهداية والبيان من حيث دلالة ألقاظه وعبار اته على مراد الله تعالى بقدر الطافة البشرية لارسول صلى الله عليه وسلم ، إنما بيانه صلوات الله وسلامه عليه للقَرآن هو الشقّ الثاني للوحي ، لأنه

كما قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَى،مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غُوَى،وَمَا يَنْطِقَ عَنِ الْهُوَى،إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيّ يُوحَى،عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى } (١) وفي الحديث ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه "(٢) وعن المقدام بن معد يكرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "يوشك الرجل متكنًا على أريكته يُحدّث بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجلل فما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ..."(٣)

ولذلك كانت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ، قال تعالى : "مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه" (عَ) وكان الأمر من الله بالأخذ عنه - أمرًا وتركًا كما قال سبحانه : { وَمَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نُهَاكُمُ عَنْهُ فَاتْتَهُوا} (٥)

فاتضح لنا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن ومفصل له ، وبيانه وتفصيله بل ما أضاف من أحكام غير ما جاء في القرآن إنما كان ذلك كله وحيًا من الله ، وليس من قبيل إعمال الفكر وإجالة النظر في الآيات لبيان معناها بعد تحصيل جملسة من العلوم والمعارف كما هو السّأن فيمن فسروا كتاب الله بقدر طاقتهم البشرية حتى إنهم حين ينتهون من تناولهم للآيات يقولون : والله أعلم .

<sup>(</sup>١) النجم ٥٣ / ١-د .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود جدة صد ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ٢/١ ، وأبو داود ٤/٢٧٩ ، والبيهقي ٥/١

<sup>(</sup>٤) النساء ٤/٠٨

<sup>(</sup>٥) الحشر ٥٩ / ٧

لأن هذا كان منهم اجتهاداً في قهم كلام ربهم بحسب ما اهتدوا إليه في در استهم ونظرهم في الآيات الأخرى وفيما بنغهم من سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم أو ما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليسه وسلم فهم الذين شاهدوا نزول هدا القرآن وعاشوا أسباب نزوله والمناسبات التي جاءت فيها الآيات، إلى غير ذلك من دلالات الألفاط على معانيها ..

وإذا كنا قد عرفنا ما هو التفسير لمغة واصطلاحًا ، وعرفنا أن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن تفسير بالمعنى اللغوي وهو البيان والإيضاح ، لا بالمعنى الاصطلاحي الذي تعارف عليه علماء التفسير وعلوم القرآن ، فلنعرف أيضًا ما هو التأويل لغة واصطلاحًا ، وهل هناك فرق بينه وبين التفسير ؟

والتأويل لغة كما يقول الجوهري: تفسير ما يؤول إليه الشيء، مأخوذ من الأول وهو الرجوع، تقول آل الشيء يؤول أوَّلا ومآلاً بمعنى (١)

أما في الاصطلاح فإن أقرب ما قيل فيه ما نكره البغوي وغيره إذ يقول: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط (٢).

وما أرى إلا أن التفسير كذلك فهو غيوص في بحيار القرآن لاستخراج لآلئه ، لا الوقوف عند ظاهر الآيات دون النظر إلى سيافها

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب لابن منظور مادة أول ١٣ / ٣٣

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرأن ٢ / ٢٢٢

وأسباب نزولها وما تدل عليه ألفاظها ، وهذا هو الذي قله مجاهد تلبم ابن عباس رضى الله عنه ، وسار عليه الإمام الضي عي تفسيره فه حين يذكر الآية ليفسرها يقول : القول في تأويل قوله تعالى كذا ، وتأويل كذا ، وبعد أن يذكر رأيه في الآية يقول : وبنحو الذي قلنسا قسال أهل التأويل ، فيذكر من أقوالهم ما يؤيد ما ذهب إليه ، وهذا هو الزمخشيري يسمي كتابه : " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، ومن بعده الإمام البيضاوي سمى تفسيره : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، والقاسمي سمي تفسيره : محاسن التأويل . مما يسدل على أن التفسير والتأويل بمعنى واحد ، وإن قال بغير ذلك بعض العلماء في القديم والحديث . مما لسنا في حاجة إلى ذكره ، لأننا نقدم دراسة مختصرة بين يدي موضوعات سندرسها من خلال ما يسمى بالتفسير الموضوعي ، وهذا يجعلنا نستعرض ألون التفسير بحسب مناهج المفسرين لنرى موقع التفسير الموضوعي من هذه المناهج ، وأنواع

1- التفسير الإجمالي : وفيه يعرض المفسر لجملة من الآيات مبينا ما فيها من دروس وعبر ، دون أن يخوض في تفصيل يحلل الكلمات أو يناقش الأحكام إنما هو فقط يذكر هداية الله في كتابه ، ومن ذلك تلك الأحاديث التي تقدم للتلاوة القرآنية في الإذاعة أو التليفزيون، أو نلك التي تلقى للعامة في المساجد ونحوها .

٢- التفسير التحليلي: وفيه يقف المفسر أمام الآية أو الآيات يدكر أسباب نزولها إن كان لها سبب نزول ويربطها بالآيات السابقة ويتناولها كلمة كلمة ذاكرًا لمعنى كل كلمة ومبينًا موقعها الإعرابي ، وقد يتناول ما

في الآية من أحكام إن كات الآيات تحمل بعض الأحكام ، وكل مفسر تغلب عليه ثقافته ونزعته ، فالمحدث تغلبه صنعته في علم الحديث فيهم بالأسانيد والآثار واللغوي يهتم باللغة ، والبلاغي يوجه همه إلى وجسالبلاغة في القرآن ، والفقيه يصول ويجول في بيان آراء الفقهاء وقلير من هذا الليون ومنها تفسير يرجح مذهبه ، وهكذا وجُل كتب التفسير من هذا الليون ومنها تفسير الطبري واين كثير والزمخشري والبيضاوي والقرطبي وغيرهم مسن المفسرين إلى يوم الناس هذا ، يتبعون القرآن الكريم من أوله إلى آخره ، أو جملة من آياته وفق هذا المنهج الذي ذكرناه .

7- التفسير المقارن: وفيه يجمع المفسر أقوال المفسرين في آية أو جملة من الآيات ليقارن بينها مرجحًا منها ما يرى أنه أقرب إلى هدايـــة القرآن ودلالاته وذلك كمن يجمع أقوال المفسرين في آيات الصيام فــي سورة البقرة ، أو آيات الحج في سورة الحج ، وهذا اللون قريـــب مــن التفسير الموضوعي إلا أنه يتوسع في النقل من أقول أئمة التفسير ويقارن بينها ويختار منها ما ترجحه الأدلة ، وإن كان هذا من خلال موضــوع واحد .

3- التفسير الموضوعي: ولعل فيما سبق من سطور ما يرشد إلى هذا اللون، إذ هو جمع للآيات في موضوع واحد، والنظر فيها لوضيع كل مجموعة منها في عنصر من عناصر الموضوع، ثم يأخذ المفسر في عرض موضوعه من خلال هذه العناصر، مستعينًا في ذلك بكل أليوان التفسير السابقة:-

فقد يحتاج إلى إجمال معنى الآية ، أو بَسُطها ، أو استَطلاع آراء المفسرين فيها ليصل إلى تحديد ما ترشد إليه هذه الآيات ، وبين يديه هذي النبوة وما أثر عمن شاهدوا نزول هذا القرآن وأدركوا أسراره ،

وفهموا مراميه وهؤلاء هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين يستوعب المفسر هذه العناصر يكون قد عرص موضوعا متكاملاً، مشرق القسمات يزود عن حياض القرآن كيد الكائين ، وشبه المبطلين ، والمكتبة الإسلامية في حاجة ماسة إلى هذا اللون من التفسير إذ لا توجد منه سوى أبحاث متناثرة ، لا يقوم الكثير منها على منهج علمي واضح ، وربما كانت أقرب إلى الدراسات القرآنية ، أو الدراسات الإسلامية العامة أو ما شابه ذلك . وإذا كنا نجد بكثرة موسوعات في التفسير التحليلي فإننا تأمل أن نجد ذلك في التفسير الموضوعي ، حين تصنف موضوعات القرآن ، وترتب ، ويتناولها المتخصصون بالشرح والإيضاح دون الخروج على ما جاء في آيات القرآن إلى مباحث فرعية قد تطغي على الهدف الذي من أجله كانت الدراسة كما حدث ذليك في النفسير التحليلي حين تحول التفسير إلى مباحث في اللغية أو الفقية أو الفليفة أو ما شابه ذلك عند كثير من المفسرين .

وإذا ما قبل: "النفسير الموضوعي" فإنه يطلق على هذا اللون مسن التفسير وإن كان هناك مسن أدخسل في التفسير الموضوعي ما يسمي "بالوحدة الموضوعية في السور القرآنية" بمعني أن كل سورة لها هدف أو عدة أهداف تدور آيات السورة كلها حول هذا السهدف أو هذه الأهداف، وهذا يختلف عما عرف بعلم المناسبات حين يربط المفسسرون بين سورة وسورة أو آية وآية لأن هذا كما تري بحث في أجزاء السورة وذاك بحث في مجمل السورة، وإن كان الباحث قد يحتاج إلى هذا العلم كما يحتاج إلى ألوان التقسير الأخرى ليشرح الهدف أو الأهداف التي يويد تفسيرها تفسيرا موضوعيا.

## نشأة التقسير الموضوعي وتطوره:

عرفنا أن التفسير الموضوعي معناه: معالجة موضوع واحد تحمله آيات مبثوثة في كتاب الله ، تجمع هذه الآيات وتقسم إلى عناصر بردي كل منها للآخر ، وبذلك تتضح جنبات القضية وضوحًا تامًا ، ولا يبقر فيها مجال لشبهة أو خفاء ...، أو هو معالجة موضوعوع واحد أو عدة موضوعات في سورة من سور القرآن ، فيما عرف بالوحدة الموضوعية في السور القرآنية.

وقد أشرق هذا اللون مع غيره من ألوان التفسير من يــوم نـزول القرآن الذي أتى في كثير من آياته يفسر بعضه بعضًا ، مـن دلـك مـا أجمله في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصَنَا عَلَيْكَ مِـن فَبْلُ} (')

وفصله فيما نزل في سورة الأنعام { وَعَلَى النَّفِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُللَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ النَّبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُكُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمًا أَو الْحَوَافِا أَو مَا اخْتَلَطَ بِعَظُم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمُ بِبَغْيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ } (')

ومن ذلك ما جاء مجملاً في قوله : { وَرُسُلُنَا قَدُ قَصَصَتَاهُمْ عَلَيْكَ كَالُهُ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ} [آ] وقد فصل ذلك فيما ذكر من رسله وأنبياته ..

وكثيرًا ما تنزل الآيات توضح بعض ما خفي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهنا نبدو أهمية معرفة سبب النزول فهو يعين

<sup>(</sup>١١٨ : ١١٨

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>)الأنعام : ١٤٦

<sup>(</sup>أ)النساد: ١٦٤

على فيم المراد من الآيات ، إذا جمعت في موضوع واحد ، ومثال ذلك ما أخرجه الحاكم عن أبي بن كعب أنه لما نزلت في بيان عدد النساء آية سورة البقرة : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاتَةَ قُرُوع وَلَا يَحِلُ لَهُ لَن يَكُثُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ } [ا] والآية الأخرى أوالذين يُتَوفُون مَن يُكُمُ وَيَذرُونَ أَرُواجًا يَتَربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَربَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا } [ا] قالوا: قد بقيت عِدد لم تذكر ، وهي عدد الصغار والكبار فنزل قول الله : {وَاللَّانِي يَسُنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسِنَائكُمْ إِن ارتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَ تَلَاثَةُ أَشْهِمُ وَاللَّانِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ النَّمُ الْمُمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ } [ا]

وفي السنة النبوية نلمح هذا الجمع بين الآيات لاستخلاص المعنسي المراد، من ذلك "ما رواه الشيخان وغير هما عن ابن مسعود رضسي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية { الدّينَ عَامَتُوا ولَسمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ عَنه قال : لما نزلت على الناس فقالوا : يا رسول الله : وأينا لا يظلم نفسه؟ قال : إنه ليس الذي تعنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: {إِنَّ الشَوْكُ خَطُلُمٌ عَظِيمٌ} [6]

ومن ذلك ما جاء في السنة من قواعد تفسيرية كقوله صلى الله عليه وسلم " ويل : وادٍ في جهنم "(٦)

<sup>(&#</sup>x27;)البقرة ۲۲۸

البقرة ٢٣٤

<sup>(&</sup>quot;)الطلاق : ١٤

<sup>(1)</sup> الأنعام : ٨٢

<sup>(</sup> مان : ١٣٠

<sup>(</sup>٦) رواه النرمذي بسند حسن من حديثٍ أبي سعيد الخدري .

وكتوله صلوات الله وسلامه عليه: "كل حرف يُنكر من القسر آن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة "(1) إلى غير ذلك مما جساء فسي المسة المطهرة مما يبين أن اللفظة القرآنية إذا تتبعناها في القرآن الكريسم قد يتحد معناها ، وقد يختلف ، وهو ليس اختلاف تضلد إتما هسو اختسلاف يؤدي في النهاية إلى أن يكون المعنى واضحًا كل الوضوح ...

وعلى هذا الدرب سار الصحابة والتابعون عليهم رضوان الله :

من ذلك ما كان من أمر على بن أبي طالب رضى الله عنيه ميع عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين أراد عمر أن يقيم حد الزنا علي امرأة وضعت بعد زواجها بمنة أشهر الأن العادة جرت أن تكون ميدة الحمل تسعة أشهر ولكن عليًا ذكره بقول الله تعالى : { وَحَمَلُهُ وَقِصَالُهُ فَالْحُونَ شَهْرًا} [ا] مع قوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } ومعنى ذلك أن المدة الباقية للحمل بعد الحولين ميتكون سيتة أشهر ، وبهذا يدرأ الحد عن المرأة ، فاستجاب لذلك عمر (٣).

وأبو عييد القاسم بن سلام - المتوفي سنة ٢٢٤ هـ

وأبو جعفر النحاس - المتوفي في سنة ٣٣٨ هـ

وألف في معاني القرآن :أبو زكرياء الفراء-المتوفي سنة ٢٠٧ هـــ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أبيضًا .

<sup>(&</sup>quot;)الأحقاف : ١٥

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الظاهري ٢ / ١٢٥ .

وألف في غريب القرآن:أبو بكر السجستاني-المتوفي سنة ٣٣٠ هـ والراغب الأصفهاني - المتوفي سنة ٥٠٣ هـ

وألف في إعجاز القرآن: الجاحظ المتوفي سنة ٢٥٥ هـ

والرماني المتوفي سنة ٣٨٦ هـ

والخطابي المتوفى سنة ٣٨٨ هـ

والباقلاني المتوفى سنة ٤٧١ هــ

والجرجاني المتوفى سنة ٤٧١ هـ

وألف في أسباب النزول: علي بن المديني المتوفي سنة ٢٣٤هـ وأبو الحسن الواحدي المتوفي سنة ٤٦٨ هـ

وألف في أقسام القرآن :ابن قيم الجوزية المتوفي سنة ٧٢١ هــ و ألف في أحكام القرآن الجصاص المتوفي سنة ٢٧٠ هــ

وابن العربي المتوفي سنة ٥٤٣ هـــ

ولعلنا نلمح أن العلاقة العامة هي التي جمعت بين الموضوع الواحد كما نرى في أحكام القرآن فالمناسبة بين أطراف الموضوع أن الآيات تبحث في حكم شرعي وإن كان منها آيات في الصلاة وأخرى في الزكلة أو الصيام أو الحج ، ولهذا اتجه التفسير الموضوعي أخيرًا نحو التحديد الموضوعي ، وهذا يؤدي إلى دراسة الموضوع عن قرب وتجلية معانيه بصورة أوضح .

وقد أثنى على هذه الطريقة كثير من العلماء منهم الشيخ محمود شلتوت رحمه الله الذي قَسَم طرق التفسير إلى طريقتين ، انتقد أو لاهما وهي الطريقة التقليدية التي يتتبع المفسر فيها القرآن آية بعد آية يفسر كل آية كما نرى في كتب التفسير المعلومة لنا ثم قال : أما الطريقة الثانيسة فهي أن يعمد أو لا إلى جمع الآيات التي وردت في موضوع واحد ، ثسم

يضعها أمامه كمواد يحللها ويفقه معانيها ، ويعرف النعبة بين بعضها وبعض ، فيتجلى له الحكم ، ويتبين المرمى الذي ترمسي إليه الآيسات الواردة في الموضوع ، وبذلك يضع كل شئ موضعه ، ولا يكسره آيسة على معنى لا تريده ، كما يغفل عن مزايا الصوّغ الإلهي الحكيم ، وهذه الطريقة في نظرنا هي الطريقة المثلى ، وخصوصًا في التفسير الذي يراد إذاعته على الناس ، بقصد إرشادهم إلى ما تضمنه القرآن مسن أنسواع الهداية ، وإلى أن موضوعات القرآن ليست نظريات بحتة يشستغل بيا الناس من غير أن يكون لها مُثلٌ واقعية فيما يحدث للأقراد والجماعات من أقضية ، ويتصل بحياتهم من شئون ، وهي تمكن المفسر من علاج موضوعات عملية كثيرة ، كل موضوع فيها قاتم بنفسه ، لا يتصل بسواد، ولا يختلط بغيره ، فيعرف الناس موضوعات القرآن بعناوينيا الواضحة ، ويعرفون مقدار صلة القرآن بحياتهم الواقعية "كالقرآن وأدب وأصول التشريع، والقرآن والعلم ، والقرآن والأسرة ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والتضحية ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والتضعية ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والتضاع ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والتضاع ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والتضاع ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والتصاع ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والسياسة ، والقرآن والسياسة و القرآن والسياس

وبدأت دراسات ناضجة في هذا الاتجاه الطيب ، من ذلك ما كتب الدكتور أحمد الشرباصي من موضوعات كان ينشرها في مجلة منبر الإسلام ومجلة الأزهر ومنها الموضوعات التالية : حديث القرآن عن اللغو ، العزة في القرآن ، القلة والكثرة في القرآن ، حديث القرآن ، حديث القرآن ، حديث القرآن ، حديث الرازال في القرآن ، حديث الغرور في القرآن ، حديث السترف في القرآن ، حديث المرازال في القرآن ، حديث الغرور في القرآن ، حديث المترف في القرآن ، حديث المقرآن ، حديث المقرآن ، حديث المقرآن ، حديث المقرآن ، حديث المترف في القرآن ، حديث المترف في القرآن ، حديث المترف المترف

وقد كتب الزميل أ.د / عبد الستار فتح الله سعيد ، دراسة ممتعة في كتابه : المدخل إلى التفسير الموضوعي فأجاد وأفاد في تأصيل القواعد التي يشاد عليها هذا اللون من التفسير ، وجعل لذلك الناب الأول ، وفسى

<sup>(</sup>١) الإسلام والعلاقات الدولية صد١٠ للشيخ محمود شاتوت -

الباب الثاني قدم أمثلة تطبيقية لتلك القواعد ، فاختار الموضوعات التالية: الوحدانية والتوحيد ، المعية في القرآن الكريم ، التبعية في القرآن الكريم، العلم والعلماء في القرآن ، الآخرة ومشاهدها في القرآن وللزميل ا.د/ مصطفي مسلم دراسة قيمة عنوانها/مباحث في التفسير الموضوعي، في ٣٧٣ صفحة، ولكثير من زملائنا وشيوخنا بحوث طيبة في هذا العلم علم التفسير الموضوعي ، تأصيلا وأمثلة.

ولهذه الغاية شمر قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصـــول الديــن بجامعة الأزهر – عن ساعد الجد ، واختار لطـــــلاب الدراســــات العليـــــا موضوعات قرآنية غطت مساحة لا بأس بها من موضوعات القرآن، على مستوي القرآن كله أو على مستوي سورة من سوره ، وحذا حذو أصــول الدين طلاب الدراسات العليا في الجامعات العربية والإسلامية وكثير من الكتاب والباحثين وأصبح الطريق ممهدًا لنتحقين الأمل في إخراج موسوعة تضنُمُ تلك الموضوعات وتفهرسها لتكون في متناول الباحثينِ وعشاق المعرفة ، ونحن على هذا الدرب نسير بتوفيق الله منذ زمن بــدُءا من رسالتي التي حصلت بها على الدكتوراه عام ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م وموضوعها: " منهج القرآن في تربية المجتمع " إلى غير ذلك من الكتب التي ألفتها منذ سنوات مضت ومنها: الحج في أنقر أن الكريـــم در اســـة موضوعية لآيات الحج في القرآن الكريم عام ١٣٩٨ هـــ - ١٩٧٨ م ، والمسلم في عالم اليوم ، بحوث في الأخوة والمـــوالاة وبنـــاء المجتمـــع المسلم، في جزءين عام ١٤٠٧ هـــ - ١٩٨٦ م " ومن ذلك هذه الموضوعات التي سأعرض لها بإذن الله ، ومن أجلها قدَّمت هذه الشذرات ، دون التوسع في الموضوع ، إنما هي نقدمة تكشف لنا ما هـو والله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيل .

### المراجع /

٢- التفسير الموضوعي: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع أصوله وحقق نصوصه وخرج أحاديثه د / عبد الرحمن عميرة - دار الاعتصام بالقاهرة.

٣- دراسات في النفسير الموضوعي للقصص القرآنـــي - د / أحمـد جمال العمري - مكتبة الخانجي بالقاهرة ط الأولى ١٩٠٦ هـ / ١٩٨٦م ٤- القاموس المحيط - للفيروزا بادي / مجد الدين محمد بــن يعقـوب الفيروزا بادي ط الثانية ١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م ط مصطفى الحلبي بمصر.

السان العرب لابن منظور / أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري – طدار المعارف

٦-مباحث في التفسير الموضوعي /أ.د/مصطفي مسلم-ط الثانية ١٤١٨ ما ١٩٩٧م دار القلم/ دمشق

٧- مباحث في علم التفسير د / عبد الستار حامد ، مطبعة دار الرسالة ببغداد ١٩٨٤ م جامعة بغداد كلية الشريعة .

٨- المدخل إلى التفسير الموضوعي ط الثانية ١٤١١ هـ ١٩٩١ م
 أ.د / عبد الستار فتح الله سعيد - دار التوزيـ ع والنشـر الإسـلامية
 بالقاهرة

.

77

# الفصل الأول الْإِنْسَانُ فِي الْقُرْآنِ

- ١ موقِعُه في الوجود: مستخلف ومُكَرَّم
- ٢- صلتُه بالكون: صلة انتفاع .. صلة تفكر
- ٣- صلتُه بالله: صلة عبودية لله وتحرر من عبودية غيره، صلـة تكليف ومسئولية.
  - ٤ إنسانية الإنسان مقياس تقدمه وارتقائه .

### الإنسان في القرآن:

#### : <u>مهر</u>

الإنسان في القرآن ؟ ماذا تعنى كلمة " الإنسان " ؟ وماذا عن كون الإنسان في القرآن؟ حتى نحدد مسار در استنا لهذا الموضوع ؟

يقول الفيروز ابادى في القاموس المحيسط: " الإنسسان: البشر كالإنسان الواحد إنسي ، وأنسى جمعه أناس ، والمرأة : إنسان ، وبالهاء: عامية ، وسمع في شعر كأنه مولد:

القد كستني في السهوى ملابس الصب الغزل إنسانة فتانسة بدر الدحى منها خجل و آنسة ضد أوحشة ، والشئ أبصره "(١).

وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب كما ذكر غيره قديما وحديث قريبا من ذلك .

ولأننا ندرس كلمة من كلمات القرآن فلنتعرف من صاحب المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني ، على معنى كلمة الإنسان يقول : "الإنس : خلاف الجن ، والأنس : خلاف النفور ، والإنسي : منسوب إلى الإنس ، ويقال ذلك لمن كثر أنسة ، ولكل ما يؤنس به ، ولهذا قيل : إنسي الدابه : للجانب الذي يلي الراكب ، وإنسي القوس : للجانب الدي يقبل على الرامي ، والإنسي من كل شيء : ما يلي الإنسان ، والوحشي:

<sup>(</sup>۱) انظر : القاموس المحيط للفيروز ابادي ٢ / ٥٠٥ ط الثانية ١٣٧١ هــــ ١٩٥٢ م مصعب مصطفى الجلبي بمصر .

ما يلي الجانب الآخر ، وجمع الإنسي : أناسي ، يقسول الله تعالى : { وَانَاسِي كُثِيرًا } وقيل : ابن إنسك : للنفس ، وقوله تعالى : { فإن آنستم منهم رسّدًا } أي أبصرتم أنسًا به ، {وآنست نارًا } وقوله تعالى : { حتى تستأنسوا } أي تجدوا إيناسًا ، والإنسان : قيل سمي بذلك لأنه خُلِق لا قوام له إلا بأنس بعضهم ببعض ، ولهذا قيل : الإنسان مَدِني بالطبع ، من حيث إنه لا قوام لبعضهم إلا ببعض ، ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه ، وقبل : سمي بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه ، وقبل هو : إفعلان ، وأصله : إنسيان ، سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي "(١)

هذا إذن هو الإنسان في لغتنا العربية يطلق على الذكر والأنشي ، وهو يقابل الجن ، فهذا ظاهر يُرى وذاك مستتر لا يرى ، ومن طبعه الذي خلقه الله فيه ميله إلى الأنس بغيره ، فحياته لا تستقر بل ولا تنتظم الا مع الآخرين من أبناء جنسه ، ومن حكمة الله فيه أن جعله أيضًا يأنس بكل ما يألفه ، كما جعله كذلك ينسى ، فالنسيان نعمة من نعم الله عليه وإلا لو ظل ذاكرًا لكل أمر لمات فرحًا أو مات حزنًا وكمدًا ، وهده المعاني التي من أجلها سمى الإنسان إنسانًا سنطل منها على ما جاء في القرآن الكريم ، وهنا نصل إلى السؤال الثاني وهو : ما معنى كون الإنسان؟ ومعناه : كيف عبَّرت آيات القرآن عن هذا الإنسان؟ في بيان موقعه في الوجود ، وصلته بالكون ، وصلته بخالق هذا الكون ،

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن: للحسين بن محمد ، المعروف بالراغب الأصبـــهاني - نشــر مكتبة الإنجار المصرية ١٩٧٠ م

كيف حددت آيات القرآن لهذا الإنسان طريقه في وضوح ، وعلمته كيف يحافظ علي إنسانيته ويرقى بها ، لا أن يهبط بها إلى درك العجم اوات فيضل ويشقى .

وهذا يتطلب منا أن نجمع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الإنسان لنرتبها ونصنفها في عناصر متتالية وندرسها دراسة متكاملة على طريق التفسير الموضوعي للقرآن الكريم .

والإنسان في آيات القرآن الكريم يعنى: آدم ، والإنسان والخليفة والإنس ، والناس ، والطفل ، والصبي ، والولسد ، والبنست ، والوالسد والوالسد ، والرجل ، والمرأة ، والزوج ، والذكر ، والأنثى ، بل وما جاء من صفات لهؤلاء ، ذُكِر الموصوف أم لم يذكر ، كما نرى فسي كلمة البتامي ، والمساكين ، والسائلين ، والمتقين والتائبين والعابدين وما السي ذلك من صفات كثير مدحًا أو ذمًا .

ولا عجب في ذلك فهذا القرآن نزل لهذا الإنسان فكيف لا يعنني به هذه العناية الفائقة: { يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَثْرُلْنَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَيْفَاءٌ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا} (١) { يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَيْفَاءٌ لِمُنْ مُنِينً} (١) . لَمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (١) .

ومثل هذه الدراهة تحتاج إلى مؤلف مستقل قد يصلل إلى عدة أجزاء، ونحن هنا نكتب عجالة عن الإنسان في القرآن " في حملة موضوعات أخرى تالية لتكون في مجموعها كتابًا يُظِهر عظمة القرران

<sup>(</sup>١) النساء ٤ / ١٧٤

<sup>(</sup>۲) يونس ۱۰ / ۵۷

فيما اخترناه من موضوعات لهذا الكتاب ، وقد تغنى الإشارة عن العبارة ، ولعله مما ييسر طريق البحث أن الموضوعات التالية لموضوع الإنسان ستعالج هي الأخرى جانبًا من الدراسة حول الإنسان وقد سبقت الإشارة اليها في المقدمة ، ولذك سنقتصر في دراسة موضوعنا باين الله على جوانب أربعة هي التي تراها في عنوان هذا الفصل .

### فنقول وبالله التوفيق:

١ - الإنسان : موقعه من الوجود: مستخلف ومكرم:

### أ- خلق الإنسان:

الإنسان الأول آدم عليه السلام ، ومنه كانت زوجه حواء ، ومنهما نتاسل الناس ، وقد وردت كلمة "آدم " في القرآن خمسًا وعشرين ح مرة ، وسماه الله إنسانًا ، وسماه بشرًا ، وأخبر بأنه خلق الناس من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء .

وقد مر خلق آدم بعدة أطوار: خلقه أولاً من التراب ثم خلطه بالماء فكان طينًا، ثم بقي مدة حتى صار مُنتنًا أسود ثم تماسكت أجراؤه ويبس حتى كأنه من الفخار، ثم نفخ فيه من روحه فصار بشرًا سريًا، كما مر خلق أبنائه في عدة أطوار كذلك: من النطقة إلى العلقة إلى أن صارت المضغة عظامًا فكسى الله العظام لحمًا ونفخ في هذا الجسد من روحه فإذا به هذا الإنسان الناطق العاقل، وعن خلق الله لادم وذريته يقول الله تعالى: ١- { يَاأَيُّهَا النّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنْ

الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضغَةٍ مُم مُضغَةٍ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُم (١) الآية إلى نهاية مراحل خلق الإنسان.

٢- وقريب من ذلك قوله " { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ تُمَ
 جَعْلَكُمْ أَزُواجًا } (٢) الآية

٣- وقوله: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَــــةٍ تُسَمَّ مِــنْ
 عَلَقَةٍ} (٣) الآية

٤- وقوله : { وَمِنْ عَلَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُــمْ بَسَــرِ تَنْتَشِرُونَ} (٤)

وهذه هي المرحلة الأولى في خلق آدم حيث خلقه الله من تراب وقد قال بعض الباحثين بأن المراد في الآيات ليس هو آدم كما قال بذلك الأوائل إنما المراد به الإنسان من أبناء آدم ، ومعنى أن الله خلقه من تراب أن مكونات جسده من العناصر التي يتكون منها التراب ، وقالوا بأن هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .

ومع أن القرآن ليس فيه ما يتعارض مع العلم ،لكنه ليس كتاب طب أو فلك أو أحياء أو جيولوجيا ولكنه كتاب هداية ، والبحث في آياته عن سند لكل اكتشاف علمي أو حقيقة علمية مخاطرة غير مأمونة العواقب ، فكثير من الحقائق التي اعتقد الناس قرونا طويلة أنها حقائق ثابته لا تتغير ، تبين أنها و هُمٌ وظن وليست بحقائق ، والقرآن يذكر أن آدم خلسق

Contract to the second

<sup>(</sup>١) الحج ٢٢ / د

<sup>(</sup>٢) فاطر ٢٥ / ١١

<sup>(</sup>٣) غافر ١٠ / ٢٧

<sup>(</sup>٤) الروم ٣٠/ ٢٠

من تراب فيقول: { إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ عَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُسرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ} (١) وبهذا ننظر في الآيات السابقة حين نقسراً: { خُنقكم من تراب } ، { خلقك من تراب } فنقول: بأنها تلفت أنظارنا إلى قصة الخلق الأولى حيث خلق الله آدم عليه السلام من تراب ، إذ لم يكن المخاطبون في عصر نزول القرآن حين خوطبوا بقوله: خلقكم من تراب الميعرفوا أنهم هم خلقوا من تراب وأن أجسادهم تتكون من عناصره وأيسن للرجل الذي قال لصاحبه: { قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نُطُفَةً ثُمَّ سَوّاكَ رَجُلُا إِنَ الإنسان في أصله مسن خلق التي تثبت أن الإنسان في أصله مسن التراب ، كما قال تعالى: { مِنْهَا خَلَقْتَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُ مُ تَارَابٍ ، كما قال تعالى: { مِنْهَا خَلَقْتَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُ مُ تَارَةً أَخْرَى} (٢) أي خلقنا أباكم آدم .. والقرآن بذلك يفسر بعضه بعضاً . تَارَةً أَخْرَى} (٢)

أما عن المرحلة الثانية التي صار فيها التراب طينًا فإننا نقراً في سورة قصة الخلق الأول ، وما كان من أمر إبليس ، قول الله تعالى في سورة "ص " {إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بِشَرًا مِنْ طِينٍ (١٧)فَإِذَا سَويْتُهُ وَنَفَدْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (٢٧)فَسَرَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُهُمْ وَنَفَدْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (٢٧)فَسَرَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُهُمُ الْمَعُونَ (٧٣)إِلَّا إِبْلِيسَ استتكْبَرَ وكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٤٧)قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا الْمَعْدُ لَمَا خَلَقْتُ بِيدَي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٥٧)قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ...} خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ...}

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣ / ٩٩

<sup>(</sup>۲) الكيف ۱۸ / ۲۷

<sup>(</sup>٢) طه ۲۰ (٥

<sup>(</sup>٤) ص : ۲۸ / ۲۱~۲۷

وما نجده في الإسراء : { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَـَجَدُوا اللَّهَ الْمُلَائِكَةِ السَّجُدُوا اللَّهَ عَلَيْتُا عَلَيْتُ الْمُنْ خَلَقْتَ طِينًا } (١)

ولذلك حين يقول أنه تعالى بأنه خلق الإنسان من طيس أو يوجه خطابه إلى بني الإنسان بأنه خلقهم من طين ، فإن هذا الإنسان هسو آدم عليه السلام أ، يقول تعالى : { ذَلِكَ عَسالُمُ الْغَيْبِ وَالشَّسهَادَةِ الْغَزِيرِ لَا الرَّحِيمُ (٢) الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) تُسمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَاء مَهِينٍ (٢) فهذه الآيسة صريحة فسي أن الإنسان هنا هو آدم عليه السلام ، ولا التفات لمن أرادوا أن يحملُوا آيا ت القرآن فوق ما تحتمل بحجة أن هذا إعجاز علمي في القرآن الكريم حيث إن القرآن أخبر بأنه خلق الإنسان من تراب أو من طين والعلم الحديث اكتشف أن الإنسان مركب من عناصر التراب والطيسن كما سبق أن ذكرنا.

وعلى هذا نفهم أيضا قول الله تعالى: { ولقد خلقنا الإنسان من سنالة من طين(١٢) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين(١٣) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما شم أنشأناه خلقا عاخر فتبارك الله أحسن الخالقين} (٣) وقوله: {هو السذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده.. } (٤)

<sup>(</sup>١) الإسراء ١١/١٧م

<sup>(</sup>٢) السجدة ٢٣ / ٦ - ٨

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ٢٣ / ١٢ – ١٤

فالمراد بالإنسان في آيات " المؤمنون " هو آدم ، كما أن معنك : خلقكم من طين أي خلق أباكم آدم عليه السلام .

أما المرحلة التالية وهي تماسك أجزاء الطين تماسكًا شديدًا ففيها آية واحدة جاءت في سورة الصافات: { فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشْدُ خَلْقَالًا أَمْ مَنْ خَلَقْتَا إِنَّا خَلَقْتَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ } (١) واللازب في اللغة: الثابت الشديد التماسك الأجزاء ..

وبعد ذلك يتغير الطين اللازب إلى أن يصير طينًا متغير الرائحة أسود وهو ما سماه القرآن بالحمأ المسنون حيث يقول الله عسز وجل : وَلَقَدُ خَلَقْتًا الْإِسْمَانَ مِنْ صَلْصَالَ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (٢) وقيل بأن الحما المسنون أي الطين المصور على هيئة إنسان والمعنى متقارب فإن هسا الطين المنتن المتغير الأسود حين تماسك صوره الله تلك الصورة الإنسانية وتركه حتى جف ويبس فكان صلصالاً ، كما ترى في الآيات السابقة وفي قوله في "الرحمن " (خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالاً ، كما ترى في الآيات كالفخار (١٤) وَخَلَقَ الْجَانُ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ (٢) بقي بأن يصدر الأمر الإلهي بأن تدب الحياة في هذا الجمأد الذي تنقل بأمر الله إلى أن صار صلصالاً كالفخار ، وهذه هي الروح التي لا يعلم سرها إلا الإله القدوي طور بأنه جل وعلا سيخلق إنسانًا بشرًا تدب فيه الروح ويتحرك بأمر الله طور بأنه جل وعلا سيخلق إنسانًا بشرًا تدب فيه الروح ويتحرك بأمر الله بل وأخبر هم بما سيكون من أمر هذا الإنسان بعد أن يصير إنسانًا ناطقًا

<sup>(</sup>١) الصافات ٢٧ / ١١

<sup>(</sup>٢) اقرأ الآيات من سورة الحجر ١٥ / ٢٦ – ٣٣

<sup>(</sup>٣) الرحمن ٥٥ / ١٤ ، ١٥

وأنه سينولى مهمة تعمير الأرض والقيام على شئونها وفق منهج ربــه، فإذا نفخ الله فيه الروح، عليهم أن يقعوا له ساجدين، لا ســجود عبــادة لآدم ولكن تعظيمًا لأمر الله، وتكريمًا لآدم عليه السلام.

وقد رأينا في الآيات السابقة قوله تعالى : { إني خالق بشرًا من طين } في سورة "ص" ولذلك لم يذكر أنه قال للملائكة ذلك فيسى سب الأعراف والإسراء لكنه ذكر حجة إبليس وأنه بناء على معرفته السابقة قال : { أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين } وقال { أنسب لمن خلقت طينًا } وذكر السلائكة مَا جاء في سورة الحجر : {وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من صلصال من حما مسنون } وفي سورة البقرة يقول لهم { وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةِ إِذَّى جَاعِلٌ فِي الْسَأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ويَسَفْكُ الدَّمَاءَ وَنَحْن نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} ولعلهم علموا ذلك من الله حيث أخبرهم بما سيكون عله حال هذا المخلوق بعد أن تتولى ذريت مهمة الخلافة في الأرض ، وأراد الله سبحانه أن يطلعهم على حكمته في اختيار هذا المخلوق لهذا الأمر ، وأن الله أعطاه من المواهب والقدرات ما يؤدي بها الوظيفة التي سيتولاها وأن الملائكة مع طهرهم ونقائهم لا يصلحــون لهذه المهمة ، وكان سبحانه قد علَّمَ عَادَمَ النَّاسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَتُهُمْ على الْمَلَاكَةِ فَقَالَ أَنْهُولِ إِلْمُمُنَاءِ هَوَلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١)قَالُوا سُبُحَانك نَا حِذَمَ لِنَا إِلَا مَا عَلَمْتُنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢)قَالَ يَاآدُمُ أَنْبُ عُمْ وأستَمَاتُهِمْ فَلَمَّا أَتَّبَأَهُمُ بِأَسْمَاتُهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوات

وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ } (١) فظهر فضل آدم ومـــا منحه الله من معرفة وعلم ، وكان أمر الله قد سديق بؤجدوب سلجود الملائكة لآدم إذا ما تم خلقه ونفخ الله فيه من روحه ، فاستجاب الملائكة لأمر ربهم إلا إبليس الذي امنتع عن السجود كبرًا وعنادًا وحقدًا وحسدًا لأنه كما قال تعالى : { كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} (٢) ولم يكن من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ولكنه كان معهم فأمر بالسجود معهم فأبى واحتج بأنه خلق من عنصر النار وهي في رأيه أشرف من الطين ، وانظر إلى تكبره وهو يقسول لسرب العزة { لم أكن السجد ليشر خلقته من صلصال مـن حمـا مسنون } فاستحق اللعنة و الإبعاد و الطرد ، لأنه لجهله ما فقه الأمر و أن السجود ليس الآدم إنما لله تعظيمًا الأمره والتعبير القرآني عن إبعاده يدل علي أن ذلك كان في الجنة لأن الله قال له: { فَاهْبِطْ مِنْهَا فُمَا يِكُونَ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} وقال { اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا} ("") وقال في "الحجسو" و"ص" { قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } (٤) ولم يسبق ذكرٌ في الآيات لشيء يعود عليه الضمير في قوله: " منها " إنما يفهم هذا من السياق ، الدي يدل على أنها الجنة ، فإن الله سبحانه بعد هذا الدرس الذي ظهر فيه العدو من الحبيب قال : {وَيَا عَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شَسِئْتُمَا

<sup>(</sup>١) اقرأ الآيات من سورة البقرة ٢ / ٣٠ - ٣٣

<sup>(</sup>٢) الكيف ١٨ / ٥٠

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٨ / ١٣ ، ١٨ ،

<sup>(</sup>٤) الحجر ١٥ / ٣٤ ، ص ٢٨ / ٧٧

وَلَمَا تَقْرَبُهِ هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّالْمِينَ.. اللهُ وَلَمْ يَتَركَهُمَا الشَّسِيطَانَ فَزِينَ لَهُمَا اللَّكُلُ مِنَ الشَّجْرَةَ المحرسة { فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ بَسِدَتُ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبِّهُمَا أَلَهُمُ اللَّهُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجْرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجْرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُما عَنُو مُبِينٌ (٢٢) قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسِنَا وَإِنْ لَمْ تَعَفِّرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (٢) وقد قبل الله منهما التوبة إنه هو التواب الرحيم.

ولعلنا ونحن نذكر آدم وخلق الله له نذكر خلق الله لحواء ، فان الله لما خلق آدم شعر بحاجته الفطرية إلى من بؤانسه فخلق الله له وفيقة درب، وشقيقة نفس من نفسه ، وجعلها من ضلعه الأيسر ، فوجدها بجواره فأنس لها وسكن إليها وزالت وحشته ، وكانت سنة الله في خلقه أن سمَّى كُلاً من الرجل وامرأته بالزوج ، ليدل على ان كل واحد منهما مكمل للآخر ، ولذلك لا غنى للرجل عن زوج تذهب وحشته ويسكن إليها ولا غنى للمرأة عن زوج تشعر في كنفه بالأمان وراحه النفس قال تعالى: {وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ من آدم يقول الله تعالى: {يَاأَيَّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...}

<sup>(</sup>١) الأعراف ٨ / ١.٩

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٨ / ٢٢ ، ٢٢

<sup>(</sup>٣) الروم ٣٠ / ٢١

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ / ١

هذا عن قصة الإنسان الأول أما من نتاسل منه فقد مر بأطوار غير تلك الأطوار التي خلق منها آدم عليه السلام ، وتبدأ مراحل الخلق بلقـــاء الذكر بالأثني وتلقيح منبي الرجل لبريضة الأنثى قال تعسالي : { فَلَيْنْظُسِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥)خُلِقَ مِنْ مَاء دَافِق (٦)يَخْسرُجُ مِسنْ بَيْس الصُّلْب وَالتَّرَائب} (١) فالحيوانات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى المراة ، إنما تستقى مواد تكوينها من بين الصلب والترائب كما أن منشأها ومبدأها هو من بين الصلب والترائب، والآية الكريمة إعجاز كامل حيث تقـول { من بين الصلب والترائب} ولم نقل من الصلب والترائب ، فكلمة " بين " ليست بلاغية فحسب وإنما تعطى الدقة العلميـــة المتناهيـــة "(٢) ويذكـــر الدكتور محمد على البار معنى الندفق في ماء الرجل والمرأة فيقـول: إن الحيوانات المنوية يحملها ماء دافق هو ماء المنى ، كذلك البويضة فـــــى المبيض تكون في حويصلة جراف محاطة بالماء فإذا انفجرت الحويصلة تدفق الماء على أقتاب البطن ، وتلقفت أهداب البوق البويضة لتدخلها إلى قناة الرحم حيث تلتقي بالحيوان المنوي لتُكوِّن النطفة الأمسَّاج .. "(٣) وهذه النطفة الأمشاج هي التي ذكرها الله في قوله: { هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنُ شَيئًا مَذْكُورًا (١) إِنَّا خَلَقْتًا الْإِنْسَانَ مِن نُطُّفَةٍ أَمْنَتَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا } (٤) قَالَ ابن عباسَ في قوله

 <sup>(</sup>۱) الطارق ۸٦ / ٥ - ٧

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق صــ ١٢٢

<sup>(</sup>٤) الإنسان ٢١ / ١ ، ٢

تعانى { من نطفة أمشاج } يعنى ماء الرجل ومساء المسرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن كسون إلى كون ، هكذا قال حكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة (١) فالنطفة إذن تطُّله ق علمي ثلاثــة

١- نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية .

٣- نطفة الأنثى وهي النويصة.

٣- النطفة الأمشاج وهي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة أي البويضية الملقحة .

. وهذا الماء الذي يُخلق منه الإنسان هو الذي يلفت الله إليه الأنطــــار في مقام تذكيره بنعمة خلق الإنسان وكيف أوجد من هذا الماء المهين هذا الإنسان الناطق العاقل ، وأن من قدر على ذلك أو لا قادر على إعادة هذا

الإنسان ثانيًا للبعث والحساب فيقول سبحانه وتعالى : { وَهُوَ الَّذِي خُلَّقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نُسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيسِرًا} ﴿ ٢ وَيُقَدُولُ : { .. الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيَء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلَّقَ الْإِنْسَان مِنْ طِين (٧)ثُمَّ جَعَلَ

نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاء مُهِين (٨)ثُمَّ سَوَّاهُ ونَفَخُ فِيهٍ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَــل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالنَّأَفْدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْسَكُرُونَ } (٢) ويقول: { أَلَسَمْ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٤ / ٥٣

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٥٥ - ١٥

 <sup>(</sup>٣) السجدة ٣٢ / ٧ - ٩

نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ (٢٠)فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١)إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم (٢٢)إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم (٢٢)فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادرُونَ} (١)

وهذا الماء هو النطفة التي ذكرها الله في التى عشر موضعًا من كتابه: ومن ذلك قوله { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِسِنْ نُطْفَةٍ فَسِإِذَا هُو خَصِيبٌ مُبِينٌ } (٢) وقوله: {وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِسِنْ نُطُفَةٍ تُسَمَّ جَعَلَكُمْ أَنُو الجَاد.} (٣) ، وقوله: { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْسَأَنْتَى (٥٤) مِسِنْ نُطُفَةٍ إِذَا تُمنَى } (٤) مِسْنُ

أخرج الإمام أحمد في مسنده: أن يهوديًا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي: إن هذا يزعم أنه نبي فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي فقال: يا محمد مسم يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرجل فلطيفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم، فقال اليهودي: هكذا كان يقول من قبلك (أي من الأنبياء) (٥) وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: (كتاب القدر): والمراد بالنطفة: المنسي، وأصله الماء الصافي القليل، والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقسي ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جنينًا هيأ أسباب ذلك (٢)

<sup>(</sup>١) المرسلات ٧٧ / ٢٠ - ٢٣

<sup>(</sup>٢) النحل ٦ / ٤

<sup>(</sup>٣) فاطر ٢٥ / ١١

<sup>(</sup>٤) النجم ٥٤/ ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد جــ ١ / صـــ ١٦٥

<sup>(</sup>٦) فتح الباري - كتاب القدر طـ ١١١ صـــ ٤٨٠ ، ٤٧٩

ويقول ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: ومني الرجل وحدة لأ يتولد منه الوقد ما لم يمانجه مادة أخرى من الأنتى، ويقسول الم المنطقة المرابعة والأجزاء والصورة تكونت من مجموع المائين ، وهذا هو الصيمة أثبا () وفي نهاية الأسبوع الأول من استقرار النطفة في الرحم تصيير أشترة التوتة ، وتتشبث وتعلق في جدار الرحم الخلفي في النصف العلوي شد ، ولذلك سمى الله هذه المرحلة بالعلقة أو العلق فذكر "العلقة" في حاب خمس مرات ، والعلق مرة واحدة في سورة سميت بذلك فقال: {المُسرأ باسمْم ربّك الّذِي خَلَق (١)خَلَق الْإِسْمَانَ مِنْ عَلَق..}

وفي الأسبوع الرابع تتحول العلقة إلى مضغة أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ وهي بالطبع تختلف في حجمها من واحمد إلى آخر، وفي هذه المرحلة تظهر الكتل البدنية ويكون أول ظهورها في أعلى اللوح الجنيني جهة الرأس ثم يتوالى ظهور هذه الكتل من المرأس إلمي مؤخرة الجنين، وقد ذكر الله هذا الطور في سورتين من القرآن: فمسي الحج في قوله: { قإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ... } وفي المؤمنون في قوله { ثم خلقنا النطفة علمة فخلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسوناً العظام لحما ... } وفي المؤمنون بأن هذا الوصف للنطفة فإنها ونلمح هنا أنه وصف في " الحج " المضغة بأنها مخلق و ههو الطبقة عند علوقها بجدار الرحم تنقسم إلى قسمين ؛ جزء مخلق و ههو الطبقة الداخلية والتي يتكون منها الجنين ، والجزء الآخر غير مخلق و هو الدي يتكون من الخلايا الآكلة والمغنية .. ولكن الآية صريحة فسي أن هدذا

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية صد٢٤٤ ، ٢٥٦

وصف للمضغة ومعنى ذلك أن المضغة قبل الأسبوع السابع يكون الجنين غير واضح المعالم ، فإذا ما دخلت المضغة في الأسبوع السابع والتامن اتضحت معالم الطفل وتحددت صورته ، فهذه المضغة في بدايتها كانت غير مخلقة ، ما هي إلا قطعة من اللحم فإذا ما جاءت إلى نهاية مرحلتها أصبحت مخلقة واضحة المعالم فظهرت العظام ثم كسيت العظام لحمًا ، كما قال تعالى : {فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحمًا ثم أنشائاه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين .. }

وتلي مرحلة المضغة كما ذكرت الآيسة السابقة تكون العظام والعضلات ثم تأتي مرحلة التصوير والتسوية والتعديل ثم ينفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة { ثم أنشأتاه خلقًا آخر} فأين هذا الذي كان نطفة شم عظامًا ثم كسي لحمًا مِنْ هذا الذي سرت في جسده نفخة الروح فإذا به هذا الإنسان الخصيم المبين ؟؟

### ب- الإسبان المستخلف:-

الإنسان الأول: آدم عليه السلام، وكل واحد من أبنائه إنسان، وقد خلق الله الإنسان لغاية عظيمة هي أن يعمر الأرض وفق منهج ربه، وقد عبر القرآن عن هذه العمارة بالخلافة، فذكر في سيورة البقرة أن الله جاعل في الأرض خليفة، {وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْسَأْرُضِ خَلِيفَةً} (١) وهذا هو آدم عليه السلام كما ذكر في سورة "ص" نسداء الله لداود عليه السلام: { يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَساحْكُمْ بَيْنَ للنَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. } (٢)

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ٣٠

<sup>(</sup>۲) ص ۲۸ / ۲۲

يقول الراغب في بيان معنى الخلافة: خلف فلن فلانا: قام بالأمر: إما معه وإما بعده، قال تعالى: { ولو نشاء لجعلنا منهم ملائكة في الأرض يخلفون } والخلافة: النيابة عن الغير - إما لغيبة المنوب عنه، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، قال تعالى { وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض } وقال: { ويستخلف ربى قومًا غيركم } (1)

فآدم عليه السلام كان خليفة وأبناؤه من بعده خلفاء ، وكل جيل يخلف من قبله ، وخلافة أبنائه واضحة ظاهرة أما خلافته عليه السلام فماذا تعني ؟ هل كان هناك في الأرض خلق آخرون ، أذن الله بانتهاء عهدهم وخلق آدم ليخلفهم في عمارة الأرض قبل ذلك ، وأن هؤلاء هم الجن الذين أفسدوا في الأرض وسفكوا فيها الدماء .. وهذا قول ابن عباس من طريق الضحاك وليس بالقوي فلا يؤخذ به في الغيبيات التي لا سبيل إليها إلا عن طريق الإخبار الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

أوأن آدم سيكون خليفة عن الله في الأرض ، وكذا كل نبي من أنبيائه وكل قائم منهم على حدود الله ، كل منهم خليفة عن الله في عمارة الأرض وسياسة الناس ، وتكميل نفوسهم وتتفيذ أمره فيهم ، لا لحاجة به تعالى ، ولكن لقصور المستخلف عليهم وعدم لياقتهم لتلقى الأحكام والعلوم من الذات العلية بلا واسطة " "(٢).

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصبهاني [ مرجع سابق ] صب ٢٢٢٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) انظر الفتوحات الإلهية للعلامة الجمل ۱/ ۳۸ ، وجامع البيان لابن جرير الطبري ۲۰۰/۱ ، أ
 ورح المعاني للألوسي ۱ / ۲۲۰

وعلى هذا تكون الخلافة هي استخلاف بعضهم على بعض ، فمن نفذ حكم الله وساس به الناس فهو الجدير أن يحظى بشرف الخلافة عن الله عز وجل ، ومن لم يفعل سلب منه هذا الفضل .

أو أن الخليفة الذي ذكر الله للملائكة أنه سيجعله في الأرض هم أبناء آدم لأن الملائكة قالت: "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسهك الدماء وهذا لم يقع من آدم فير أول نبي في الأرض ، إنما حدث هذا مين ذريته من بعده ، وقد رد ابن جرير هذا القول وأجاب عن هده الشبة فقال، أغفل قائلو هذه المقالة ومتأولو الآية هذا التأويل سهبيل التأويل ، وذلك أن الملائكة إذا قال لها ربها: إني جاعل في الأرض خليفة "لسم تضف الإفساد وسفك الدماء في جوابها ربها إلى خليفته في أرضه ، بل قالت : أتجعل فيها من يفسد فيها " وغير منكر أن يكون ربها أعلمها أنه يكون لخليفته ذلك ذرية يكون منهم الإفساد وسفك الدماء ، فقالت : يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ كما قال ابن مسعود وابن عباس، ومن حكينا ذلك عنه من أهل التأويل "(١)

فإذا ما أجلنا النظر في آيات القرآن الكريم وما جاء فيها من لف ظل الخلافة والاستخلاف والخلفاء فسنرى فيها ما ذكرناه من آدم وداود ، ونلمح أنه يذكرنا بسنته في خلقه وأنه لا بقاء لجيل من الأجيال ، إذ لا بد أن يرحل ليأتي بعده جيل آخر .

وعلى الخلف أن يعتبروا بما كان من أمر سلفهم في صلاحمهم أو فسادهم فيقول في الأنعام { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَامَاتِفَ الْسَأَرْضِ وَرَفَعَ

<sup>(</sup>۱) جامع البيان لابن جرير ١ / ٢٠٠

بِعْضَكُمْ فَيْقَ بَعْضَ دَرَجَاتَ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا عَاتَاكُمْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ }(١) وفي يونس : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلِ الْمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْرِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَالَفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْهِمُ لِنَنْظُر رَكِيْفَ الْمُجْرِمِينَ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَالَفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْهِمُ لِنَنْظُر رَكِيْفَ تَعْمَلُونَ }(١) ويذكرنا في السورة نفسنا بما كان من إهلاك المكتبين لنوح عليه السلام وأن من آمن به فنجاه الله في القالك هم الذين خلفوا من عليه أهلكهم الله فعليهم وعلى أبنائهم من بعدهم إلى يوم القيامة أن يذكروا هذه النعمة وأن يقوموا بشكرها فيقول سنحانه ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَافَ وَأَعْرَقُنَا الّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ الْمُنذَرِينَ} الْمُنذرينَ} المُنذرينَ} المُنذرينَ} المُنذرينَ} المُنذرينَ الله عَاقِبَةُ الْمُنذرينَ} المُنذرينَ إلَّا الله عَلْمُ عَلَافَ وَأَعْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَاقِينَةُ الْمُنذرينَ} أَلْمُنذرينَ}

كما يمتن عليهم في جملة مننه بأنه جعلهم خلفاء في الأرض ، إذ لم يكونوا فكانوا، فأين من كان قبلهم ؟ وكيف نزل بهم عذاب الله لما كذبوا المرسلين فيقول : { أُمِّن يُجِيبُ المُضْطَرِرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُثّبِ فَ السّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَةً مَعَ اللّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكّرُونَ} (٥)

医乳腺蛋白蛋白 经重要的 医二二氏

Contract Services

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦ / ١٦٥

<sup>(</sup>۲) يونس ۱۰ / ۱۳ ، ۱۶

<sup>(</sup>٣) يونس ١٠ / ٧٣

<sup>(</sup>٤) فاطر ٢٥ / ٣٩

<sup>(</sup>٥) النمل ۲۷ / ۲۳

ويذكر أن هذا منيج الأنبياء في دعوة المكذبين من أمعيم فهذا هود عليه السلام بقول لقومه { وَانْكُوُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْد قَسِوم نُوح وَرَادَكُمْ فِي الْخَلْق بَسْطَةً قَسِاذُكُرُوا عَالاَءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ تَقْلِحُونَ } (١) ويتوعدهم وينددهم فيقول ليم: { فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ مِمَا أُرْسِيلْتُ بِهِ وَيتوعدهم وينددهم فيقول ليم: { فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ مِمَا أُرْسِيلْتُ بِهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّونَهُ شَيْنًا إِنْ رَبِّي عَلَي كُل اللّهُ مَعْنَى اللّه وَالدِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مِنّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللّه وَالدِينَ عَدَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ } (١) وجاء بقوم آخرين: قوم صالح ، وأخذ يذكرهم بما كَانُوا مُؤمِنِينَ } (١) وجاء بقوم آخرين: قوم صالح ، وأخذ يذكرهم بما وَبَوَا أَمُ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَدْجِنُونَ الْجِبَالَ بَيُوتَا وَبَعْدُوهُ وَعَالَكُمْ خُلُقاءَ مِسْنُ بَعْد عَاد وَبَوَا أَكُمْ فِي الْأَرْضَ مَقْسُدِينَ } (١) فكذبوه وعاندوه وعاندوه وعوقد وعاندوه وعقروا الناقية : { فَاخَذُتُ هُمُ الرَّجُفَةُ فَاصُورًا وَتَدْجِنُونَ الْجِبَالَ بَيُوتَا وَعَالَكُمْ وَقَالَ يَاقُومُ لَقَد أَبْلَغَتُكُمْ رَسَالَةَ رَبِّي وَنَصَدُ مِنَ الْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُونَ النَّاصِحِينَ } (٥)

وهكذا كل الأنبياء ذكروا أقوامهم بأن الله استخلفهم بعد أجيال سابقة وعليهم أن يعتبروا بمن سبقهم ، ومن أولى العزم من الرسل موسى عليه السلام ، يقول لبني إسرائيل وهم في قلب المحنة : {اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ للَّهِ يُورِثُهُ هَا مَنْ يَشْسَاءُ مِنْ عِبَاده وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ (١٢٨) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى لِلْمُتَقِينَ (١٢٨) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى

<sup>(</sup>۱) الأعراف ٨ / ٦٣ ...

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) هود ۱۱/ ۵۰. (<sup>۳</sup>)الأعراف ۸/ ۷۲.

<sup>(ُ\*)</sup> الأعراف ٨/ ٧٤.

<sup>(</sup>a) الأعراف ٨ / ٧٨ ، ٧٩

رَبُكُمْ أَنْ يُهُلِكَ عَدُوكُمْ ويَسَنَخَلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُسونَ} (١) فلما نجاهم ربيم ومكن لهم في الأرض وفضلهم على العالمين لم يشتوا على العهد ، ولم يؤدوا حق الله عليهم ، فخانوا الأمانة ونقضوا العيد وبدلوا كلام الله وفق أهوائهم واعتدوا على شرع الله وقتلوا الأنبياء بغير حق فأذلهم الله وأخزاهم { وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله} (٢)

وحين يسوق الله هذا القصيص القرآني في الكتاب الذي أنزله علنى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسلم إنما يريد ممن نزل فيهم هذا القرآن أن يعتبروا: { لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَأُولِي النَّالْبَابِ} (٣)

ولذلك تراه يهدد المعاندين لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: { وَرَبُّكَ الْغَنِيُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِيّةِ قَوْمٍ عَاخَرِينَ (١٣٣) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ } (عَلَى الله وعده لعباده المؤمنين جريًا على سسنته في خلقه وأن من استقام على الجادة واتبع المرسلين وصبر وصابر حتى أفرغ كل جهده مكن الله له في الأرض ، وهيأ له أسباب النصر وكان له أفرغ كل جهده مكن الله له في الأرض ، وهيأ له أسباب النصر وكان له وليًا وحافظًا ومؤيدًا فقال سبحانه: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَتُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا السّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَنَنَ الله مُنْ الله في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَنَنَ

<sup>(</sup>١) الأعراف ٨ / ١٢٨ ، ١٢٩

<sup>(</sup>۲) البقرة ۲ / ۲۱

<sup>(</sup>۲) يوسف ۱۲ / ۱۱۱

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٧ / ١٣٣ ، ١٣٤

لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْثًا يَعْبُدُونَنِي لَسا يُشَرْكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١)

من هذا يتضبح لنا أن الخلافة نيابة عن الله في الأرض لتحكيم شرع الله والقيام بعمارة الأرض وفق منهج الله وهذا هو الطريق الذي بدأه آدم أول خليفة عن الله في هذه الدنيا قال تعالى بعد أن ذكر ما كان من أمر آدم وتوبته { قَالَ اهْبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو قَامِمًا يَأْتِينَكُمْ مِنْي هَدًى فَمَنِ النّبعَ هُدًى فَمَنِ النّبعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَى (٢٢١) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي هُدًى فَمَنِ النّبعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَى (٢٢١) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي هُوانَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَلَى (٤٢١) قَالَ رَبِّ لَمَ حَشَر تَنْنِي أَعْمَى وقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلكَ أَتَتُكَ عَايَاتُنَا الْمَنْ لَهُ مَعْمَى وقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلكَ أَتَتُكَ عَايَاتُنَا الْمَنْ وَكُنْ لَكُونَ خليفة وكذلك اليومُ مَن بعده خلفاء ، وهذا هو المعنى الشاني الخلافة ، وسوف عن ربه .. وقد قام بها آدم خير قيام ، وجاء أبناؤه من بعده خلفاء ، وسوف عن ربه .. وقد قام بها آدم خير قيام ، وجاء أبناؤه من بعده خلفاء ، وسوف يخلف كل جيل من سبقه ، وهذا هو المعنى الشاني الخلافة ، وسوف نظر في سنن الله وآياته في خلقه وأخذ الدرس والعبرة عاش سعيدًا ، في ضنك الشريق فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ...

# جـ الإنسان المكرم:

هذا الإنسان – آدم وأبناؤه من بعده – مخلوق مُكرم ، سواه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لآدم ملائكته ، وقد كان هذا التكريم مثار حقد

3 3

<sup>(</sup>١) النور ٢٤ / ٥٥

<sup>177 - 178 /</sup> Y. ab (Y)

وحسد أدى بإبليس أن يفعل ما فعل ، وأن يضمر الشسر للإنسان قسال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَاتُكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَدَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَالَمْ سَيْدُ لَمِنْ خَلَقْتَ طِينًا (٢٦)قَالَ أَرَائِنَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْ لَئِنْ أَخْرُتُسن إلسي يَوْمِ الْقَيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٢٦) قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَانِ يَوَمِ الْقَيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَ ذُريَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٢٦) قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِن جَهَنَمَ جَزَاءَ مَوْقُورًا (٣٣) واسْتَفْرَزْ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بصورتِكَ وَجَهَنَمُ فِي الْمُوالِ وَالْأُولَاد وَعِدْهُمْ وَمَا وَجَدُهُمُ السَّيَطُولَ وَالْأُولَاد وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوراً (٢٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ وكَفَى بربَكَ وكيلًا} (١) .

وإذا كان الله قد كرم آدم في السماء وعلمه الأسماء كلسها وأظهر فضله في الملأ الأعلى حتى كان من أمر إبليس ما كان فإنه سبحانه بيسن لنا كذلك أن هذا التكريم ليس لآدم وحده إنما جعله الله لأبناء آدم فقال بعد الآيات التي ذكرناها آنفًا بأربع آيات : { وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فَي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطّيبات وقضئنناهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَنْ خَلَقْنَا الله تفضيلاً } (٢) وكان على بني آدم أن يدركوا هذه الحقيقة : حقيقة تكريم الله مو وتفضيلهم على كثير ممن خلقهم الله تفضيلاً عظيما وذلك بشكر ولسي المعموديته ومحبته وطاعته واتباع نهج أنبيائه ورسله . ولكن فريقًا المشرقة ، ولذلك كان التعقيب على هذه الآية بقوله الميوم قده الحقيق المأمهم فمن أوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُ ونَ النَّالِي المُسْرِقة ، ولذلك كان التعقيب على هذه الآية بقوله الميوم ولسا يُظْلَمُ ونَ المَا يُعْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا المُسْرِقة ولما يُظُلَمُ ونَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا المُسْرِقة ولما يُعْمَا فَلْكُولُ يَقْرَءُونَ كَتَابَهُمْ وَلَا المُعْلِيمِ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَة بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا المُسْرِقة ولما يُظْلَمُ ون كَتَابَهُمْ وَلَا المُولِونَ كَتَابَهُمْ وَلَا المُعْلَالَ وَلَا التعقيبِ على هذه الآية بقوله المَوم وَلَا المُعْرَاءُونَ كَتَابَهُمْ وَلَا المُعْرَاءُونَ كَتَابَهُمْ وَلَا المُولِونَ كَتَابَهُمْ وَلَا المَالَالَة وَلَا المُعْرَاءُونَ كَتَابَهُمْ وَلَا المُعْرَاءُونَ كَتَابَهُمْ وَلَا الْهِ يَعْمَالُونَ المُعْرَاءُ وَلَا الله وَلَا اللهِ الْمَعْرِيمُ فَلَا اللهُ الله وَلَا اللهُ اللهُ الله ولما المُعْرَاءُ ولما المُعْرَاءُ ولما المُعْرِيمُ ولما المنظِلَا المُعْرَاءُ ولما الله المؤلِّ المؤلِّ

<sup>(</sup>۱) الإسراء ۱۷ / ۲۱ – ۲۵

<sup>(</sup>۲)الإسراء ۱۷ / · ·

فَتِيلًا (٧١) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْالْحِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ مَنبِيلًا ﴾ (١)

وهذا التكريم يتجلى في مظاهر عدة :-

أولها: أن الله كما اختار آدم خليفة في الأرض ، جعل أبناء مسن بعده خلفاء ، يحققون منهج الله ويعمرون الأرض وفق هذا المنهج الإلهي، وفي ذلك تكريم للإنسان وأي تكريم .

وثانيها: أن الله سخر له ما في السموات وما في الأرض ولم يجعله مسخرًا لذلك تستعده الآله ، ويستعبده المال والمتاع ، يقول الله تعالى: { اللّه الّذِي خَلَقَ السّمَوَات وَالنّارْضَ وَأَنْزَلَ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اللّهَ اللّذِي خَلَقَ السّمَوَات وَالنّارْضَ وَأَنْزَلَ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اللّهَ اللّهُ الدَّي السّمَر وَالمَّر وَالمَّر وَالمَّر وَالمَدْر لَكُمُ اللّهُ وَالمَحْر لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالمَحْر لَكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالمَحْر لَكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) الإسراء ۱۷ / ۲۲،۷۱.

<sup>(</sup>۲) ابراهيم ۱۶ / ۳۲ - ۳۶

<sup>(</sup>٢) الجائية دة / ١٢ ، ١٢

<sup>(</sup>٤) وسوف نعود إليها بالإيضاح في الفقرة التالية : صلة الإنسان بالكون

تالتها : أن الله جعله مختاراً ، يستطيع أن يختار بين البدائل ما يشاء دون قسر أو إجبار ، ومنحه نعمة العقل وبها يوازن بين ما ينفع وما يضر ، وبها يتلقى دعوات الأنبياء وما نزل به الوحي من السماء ، وله حق القبول والرفض : { فَمَنْ شَمَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَمَاءَ فَلْيُكُونُ } (١) ولكن عليه أن يتحمل مسئولية اختياره هذا ، فلا يغلبه جهله وظلمه لنفسه واستبلاء شهوته عليه ، وإغواء الشيطان له فيختار الصلى والفسوق والفجور والعبودية للطواغيت تاركا طريق الهدى والطاعة والانقياد شه والعبودية لربه الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه ، قال تعالى : { إِنَّا عَرَضْنَا اللَّمَانَةَ عَلَى السَّمَوَات وَالنَّرْضِ وَالْجَبَالِ فَسَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (٢)

رابعًا: أن الله إذ جعله مختارًا لم يتركه سدى ، إنما أرسل السه الرسل وأنزل له الكتب وأرشده إلى الطريق الصحيح ، وفي اختيار الرسل والأنبياء من بني آدم ، وفي إنزال الوحي عليهم تكريم ظاهر الجنس الإنساني فالمخلوقات الأخرى منقادة مسخرة لله إلا ما كان من أمر الجن والشياطين ولكن الجن في أصح الأقوال تابعون المرسلين من بني ادم قال تعالى: { يَامَعُشَرَ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ مَ يَقُصُّونَ وَعَيْرُمُ مَ الْقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَعَيْرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَعَيْرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِينَ (")

and the second second second second

<sup>(</sup>١) الكهف ١٨ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣ / ٢٧

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦ / ١٣٠

ويفسر قوله تعالى: "ألم يأتكم رسل منكم " ما جاء في كل من الأحقاف والرحمن والجن ، وفينا أن الرسل إنما كانوا من الإنس ، والجن شع لبم في ذلك ، ففي سورة الأحقاف : { وَإِذْ صَرَفُنَا النبك نَفَسرًا مِن الْجِنَ فَي ذلك ، ففي سورة الأحقاف : { وَإِذْ صَرَفُنَا النبك نَفَسرًا مِن الْجِنَ الْجِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمًا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَرَمِهِمْ مَنْ مَنْدِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَاقَىٰمَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَّقًا لِمَا مَنْ يَدُيهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَريق مُسْتَقِيمٍ (٣٠) يَاقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِي بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَريق مُسْتَقِيمٍ (٣٠) يَاقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللّهِ وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُويكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَاب أَلِيمٍ } (١٣) وفسي الله وَعَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُويكُمْ ويُجِرْكُمْ مِنْ عَذَاب أَلِيمٍ } (١) وفسي الرحمن ، يقول تعالى : { فَيَأِي عَالَاء رَبُكُمَا تُكَذّبنانِ؟ } (٣) وهو سيوال الرحمن ، يقول تعالى : { فَيَأَي عَالَاء رَبُكُمَا تُكَذّبنانِ؟ } (٣) وهو سيوال البنس والجن ، وفي سورة الجن : { قُلْ أُوحِيَ إِلَيَ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَسر مِن الْجَنَ الْجَنَ فَقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَىن نُورِي الْجَن عَوْلَ الْمَارِكَاتِ في هذه السورة (٣)

خامسًا: ما شرعه الله للإنسان من ألوان التكريم التي تتجلى في شريعة غراء تحفظ للإنسان حقه في الحياة ، وتكرمه طفلاً وشابًا وشيخا وأبًا وأمًا وجارًا وصديقًا وفقيرًا ويتيمًا وحرًا ورقيقًا وابنًا وبنتًا وزوجً وزوجة وقويًا وضعيفًا ، ورجلاً وامرأة ، وحاكمًا ومحكومًا ، وما جعله الله للإنسان من حماية تحفظه من الجهل والفقر ، وتقوم نفسه وتبني وجدانه وعقله وبدنه ، وتمنع الآخرين من الاعتداء عليه ليحيا آمنًا مستقرًا

<sup>(</sup>١) الأحقاف ٦٦ / ٢٩ - ٣٠

<sup>(</sup>٢) الرحمن ٥٥ / ١٦ وغيرها من المواضع في السورة

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ٧٢ / ١ ، ٢ وما بعدهما

مطمئنًا، ويدخل في ذلك كل ما ذكرناه في هذا الباب مما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة مما لا يتسع المجال إلى ذكر تفصيلاته.

سادسًا : الإنسان إذا ما انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة يحظى بتكريم من لون فريد ، فعلى من حوله أن يلقنوه الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حتى يفارق الدنيا على ي الإسلام فيحظى بالنعيم المقيم في جنات النعيم فإن كان هذا الإنسان غيير مسلم عرضوا عليه الإسلام فلعل الله ينقذه من النار ، فإذا ما تحقق الموت غسلوه وكفنوه في أثواب طاهرة ومن السنة أن تكون بيضاء ، ثم يصلون عليُّه ، ولو كان الميت صغيرا إذ ما دام قد استهل صارخًا وجب على من حضره الصلاة عليه وهي من فروض الكفاية ، ثم يُشْيِّع الميت إلى قـــبره محمولاً على أعناق الرجال إلا إذا كان هناك عذر يشق معه حمله كبُعْ ... المسافة أو هطول المطر أو ما إلى ذلك من الأعذار ، وإذا مر ت الجنازة بقوم قاموا له تكريمًا ولو كان الميت غير مسلم لما روي عن أبي ســـعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـــال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع "(١) وقد قــــام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به ، وعندما ســـئل عــن ذلك قال : أليست نفسًا ؟ أخرجه البخاري (٢)

ومن مظاهر التكريم ما فرضه الإسلام من وجوب احسترام جشة الميت وأنه لا يجوز أن يمس جلد الميت بأذى ولا يعتدي علسى الميت

<sup>(</sup>١) المسند للإمام أحمد ٣ / ٢٥ عن أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الجِنائز باب من قام لجنازة يهودي ٣ / ١٨٠

بكسر أو قطع أو ضرب أو تشويه أو تمثيل أو نحو ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المنت ككسره حيًا (١)

كما يجب دفن جنّة الميت وفي ذلك تكريم وأي تكريم ، وفي هــــذا نذكر ما كان من أمر قابيل وهابيل وكيف احتدى قابيل على هابيل فقتلــه وحمل جنمانه لا يدري ماذا يصنع به يقول تعالى : { فَبَعَثُ اللّهُ خُرَابًــا يَبْحَتُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوِيْلَتَا أَعَجَـزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةً أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ التّادِمِينَ} (٢)

ويجب أن يتم الدفن دون تأخير ، قال تعالى : {قُتِلَ الْإِنْسَسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧)مِنْ أَي شَيْء خَلَقَهُ (١٨)مِنْ نُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ (١٩)ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ (٢٠)ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرُهُ (٢١)ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ... } (٢٠)ثُمَّ المَسَاء في يَسَرَهُ (٢٠)ثُمَّ المَسَارِعة في الدفن دون ابطاء ، قوله: فأقبره تدل على وجوب المسارعة في الدفن دون ابطاء ، وزيادة في التكريم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام المكان الذي يدفن فيه الميت ، فلا يجوز الجلوس على القبر ، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه إيذاء الميت ، " و لأن يجلس أحسدكم على القبر " و أن يجلس أحسدكم على القبر " ." و أن يجلس أحسدكم على القبر " ." و أن يبل الجلوس على القبر " ." (٤)

وفي زيارة المبت والدعاء له بالرحمة والمغفرة ، وفي الدعاء لموتى المسلمين تواصل ومحبة وتقدير وتكريم ، وصدق الله إذ قال : { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً } .

<sup>(</sup>١) المسك ٦ / ١٠٥ عن عائشة رضى الله عنها

<sup>(</sup>۲) المائدة ٥ / ۲۱

TY - 14 / A. \_= []

<sup>(</sup>عُ) أخرجه مملع وأبو داود والنساسي

٧- الإنسان : وصلته بالكون : ا

أ- صلة انتفاع:

خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ، وأسكنه جنته وخلق له أنيسا يذهب وحشته هي حواء ، وأمر هما ألا يأكلا من الشهرة فوسوس لهما الشيطان وزين لهما المعصية فأكلا منها فقلمًا ذَاقاً الشهرة بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقاً يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّيةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرة وَأَقُلُ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُما عَنْ تِلْكُما الشَّجَرة وَأَقُلُ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُما عَنْ تِلْكُما الشَّجَرة وَأَقُلُ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ مِن مَن رَبُّهُمَا الشَّجَرة وَأَقُلُ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُونَ مَ مِن مَبِينَ (٢٢)قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مَ مِن الْخَاسِرِينَ (٢٣)قَالَ الْمِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ الْخَاسِرِينَ (٣٣)قَالَ الْمِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَمِنْها تَمُوتُونَ وَمِنْها تَمُوتُونَ وَمِنْها تَخْرَجُونَ } (الله الله الله الله عَنْ الله فيها تَحْيَونَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ } (١).

فنزل آدم وحواء إلى الأرض بعد أن تابا إلى الله وقبل الله توبتهما ، فليس نزولهما نزول طرد وإبعاد وإهانة ، إنما نزول رحمة وتكريم يعدد أن لبنا في الجنة وقتا أخذا فيه درسا فيمن هو عدوهما ، وليبصر ا أبناءهما بهذا العدو حتى لا يقع واحد من هؤلاء الأبناء في شراك العدو الله دود : إبليس اللعين .

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧ / ٢٢ - ٢٥.

و آدم وأبناؤه من بعده خلفاء في أرض الله يعمرونها وفيق منهج الله... يستخرجون كنوزها ، ويستفيدون من خيراتها وبركاتها ، وينشئون فيها حضارة تتوالى الأجيال على بنائها وإقامتها ، فكيف يتم لهم ذلك ؟

لا يتم لهم ذلك إلا بتمكين الإنسان مما حوله من الكائنات ، وتسخيرها له وانقيادها لإرادته ، وإذا كانت كل الكائنات والمخلوقات منقادة لله ، عابدة له ، مسبحة بحمده ، وهو سبحانه مالك أمرها ومدبر شئونها ، فإنه جل وعلا أعطى الإنسان هذا الملك لينتفع به فيحقق ما كلفه به ربه من الخلافة عنه في هذه الأرض ..

وهذا ما نراه فى آيات القرآن التى تتحدث عن تسخير المخلوقيات للإنسان وتذليلها له ، وتمكينه منها ، وأن الله خلق لكم ، أو أنشأ لكم أو ما إلى ذلك مما يدل على هذا التمليك المقصود من الله لعباده ليؤدوا وظيفتهم فى هذه الحياة ..

وبجمع الآيات في هذا الموضوع يتضح لنا أن مسادة "التسخير "

تأتى أحيانا دليلا على قدرة الله في خلقه ، وأن المخلوقات لا تشسد عسن

أمره ، وأحيانا يمتن بهذا التسخير على الإنسان ، وأن الله هو الذي جعلها

منقادة لهذا الإنسان ، نقرأ في المعنى الأول كل ما جاء من مادة التسخير

اسم مفعول مفرداً أو جمعًا : وذلك في أربعة مواضسع : فسى البقرة (
والمسحاب المسخر بين السماء والأرض ) وفي الأعراف : { والشسمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره } ، وفي النحل في موضعين :

- ١- { والنجوم مسخرات بأمره } .
- ٢- { أَلَمْ يُرُوا إِلَى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا لله } .

أما ما جاء منها فعلا ماضيا مسندا إلى " نا " فكله في المعنى الناني وهو تسخير هذه المخلوقات للإنسان، من ذلك تسخير الجبال والطير يسبحن مع داود عليه السلام وذلك قوله تعالى: { وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير } وقوله: { إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشى والإشراق }.

ومن ذلك السخير ، تسخير الربح لسليمان عليه السلام ، { فسخرنا له الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب } .

وتسخير البعير \_ ذكرًا وأنتى \_ رغم ضخامته وقوته للإنسان حتى ممكن من قيادته والانتفاع به وذبحه والاستفادة من شعره وعظمه ولحمه وشحمه كما قال تعالى: { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم عليها صواف (أى قائمة) فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلك حم تشكرون } .

أما إذا جاء فعل التسخير ماضيا مسندًا إلى ضمير المفرد العائد إلى الفظ الجلالة فإنه يجمع بين الأمرين ، ففي الأمسر الأول نقسرا قسول الله تعالى: { اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَات بِغَيْر عَمَد تَرَوْنَهَا تُسمَّ اسْتَوَى عَلَسى الْعَرْشِ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّى} (١) ... }ى متسل

<sup>(</sup>۱) الرعد ۱۳ / ۲ .

هذا ما نقرؤه في لقمان ، وفاطر ، والزمر (١). وهذا المعنى يسوقه وهو يجدثنا عن اعتراف المشركين بربوبية الله وإن أنكرو أ ألوهيته فيقول : { وَلَئَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُكَ اللَّهَ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ} (١).

أما المعنى الثانى وهو أن الله سخرها للإنسان فنقرأ فيه فى ســـورة إبراهيم قوله تعالى:

<sup>(</sup>١)لقمان ٢١ / ٢٠ ، فاطر ٢٥ / ١٣ ، الزمر ٢٩ / د .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت ٢٩ / ٦١.

<sup>(</sup>٣) ليراهيم ١٤ / ٣٢ – ٣٤ .

تَشَكْرُونَ (٤٤)وَ أَلْقَى قِي الْأَرْض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٥١)وَ عَلَامَات وَبِالنَّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧)وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةً اللَّهِ لَـا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهِ لَعْفُورٌ رَحِيمٌ (١). ففي هذه الآيات التي ذكر تسبا كاملة نرى أن الله يمنن على عباده بأنه أنزل من السماء ماء من أجلهم في شرابهم وأشجارهم وأنعامهم وزراعتهم ، وأنه سخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر ، وخات ما خلق في الأرض على اختلاف ألوانه لسيم ، وسسخر البحر لطعامهم وحليتهم وتجارتهم وأرزاقهم وألقى في الأرض رواسي لئلا تميد بهم وتضطرب ، ومن قبل هذه الآيات في سورة النحل نرى ما امنن به من خلق الأنعام وما جعل فيها من منافع للإنسان ، وكثيرًا ما يَسأَلُ القـــرآن فيقول: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي النبَحْر بأمره ويمسيكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْض إِلَّا بإذْنيهِ (٢). ويقول: { أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الْـــأَرْض وَأَسْــبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً } (٣). ويقرر هذا من خلال اعتراف المشركين بربوبيته ليدعوهم من ذلك إلى توحيد ألوهيته ـ كما سبق أن ذكرنــــا ــ فيقول : {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيزُ الْعَلِيمُ (٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيسِهَا سُلِلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠)وَ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً بِقَدَر فَأَنْشُرْتُا بِهِ بِلْدَةً مَيْتًا كَذَلكَ

<sup>(</sup>۱) النحل ۱۱ / ۱۰ – ۱۸

<sup>(</sup>٢)الحج ۲۲ / ٦٥

<sup>(</sup>۳) لقمان ۲۱ / ۲۰

تُخْرَجُونَ (١٢) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سَبُحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَثَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُعْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سَبُحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَثَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُعْرِنِينَ (١٣) وَإِكَد هذه الحقيقة في سورة الجانية فيقسول : { إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ } (١). ويؤكد هذه الحقيقة في سورة الجانية فيقسول : { اللّهُ الّذِي سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَسْكُرُونَ } (٢).

وهذا التسخير يعبر عنه بالتذايل وهو شدة الانقياد: نرى ذلك فيما نشاهد من انقياد الأنعام من الإبل والبقر والغنم والضأن مع ما لها من قوى تفوق قوى الإنسان بمراحل وذلك قوله تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْتَا لَهُمْ مَمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ (١٧)وَذَلَّنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ (٢٧)ولَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفْلَا يَشْكُرُونَ (٢٧)ولَهُمْ وَمِنْها يَأْكُونَ (٢٧)ولَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفْلًا يَشْكُرُونَ (٢٧) وما نراه في هذه الأرض وكيف أنها لا تستعصى على الحرث والإنبات والسير في جنباتها يقول تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْمَأْرُفَ ذَلُولًا فَي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ (٤).

كما نرى هذا المعنى في قول الله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْسَارُضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} (٥). والتمكين في الأرض كما

<sup>(</sup>١) الزخرف ٤٣ / ٩ - ١٤

<sup>(</sup>٢) الجاثية ٥٤ / ١٢

<sup>(</sup>٣) يس ٣٦/ ٧١–٧٣.

<sup>(</sup>٤) الملك ٢٧ / ١٥

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٧ / ١٠

يقول الفخر الرازى: جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها (1) إلى غير ذلك من الآيات التى تبين أن الله جعل هذا الكون كله فى سمائه وأرضه وبحاره وأنهاره وشموسه وأقماره وجميع مخلوقاته فى خدمة هذا الإنسان لا يصعب عليه شىء منه ، وجعل الحق سبحانه لذلك أسبابا من عرفها واتخذها مركبا قادته إلى ألوان مسن الاكتشافات تيسر له حياته ، يستوى فى ذلك المؤمن وغير المؤمنى ، وإن كانت رسالات الأنبياء قد دلت على أنه لكى يصل الإنسان إلى طريق الأمان والسعادة ويبنى حضارته على أسس من المحبة والتعاون والأمان لابد من امتزاج عناصر ثلاثة:

الإيمان والعلم والعمل، وهي حبات عقد نفيس، لو انتظمت هدد الحبات فيه، تحلَّى الإنسان بأكرم حياة وأجمل مظهر وبدا إنسانا يحقق السانيته فإذا انفرطت حبة من هذا العقد لم يصل إلى شيء مما يرجو فلو فقد الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر لانطلق بالعلم الدي اكتشف به قوى هذا الكون كالسكر ان تعطيه سلاحا فيقتل به نفسه ويقتل به غيره، وما يحدث للإنسان في أنحاء الأرض من قتل وتشريد وما ينتشر هنا وهناك من ألوان الفساد والدمار وما يراق من دماء، وما فيه العالم كله من ذعر وخوف من أسلحة الهلاك والإبادة، كل ذلك حدث لأن عنصر الإيمان قد غاب من هذه المنظومة الربانية، ولو وُجد الإيمان بدون "علم" لما كان هناك تقدم، وهذا حال المسلمين في عصور هم الأخيرة إذ سبقهم غيرهم في مجالات اكتشاف مجاهل الكون في سلمائه

<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازي المسمى بالتفسير الكبير طبيروت م ٥ / جـــ ١٣ ص ٢٠٤

وأرضه حتى أصبح المسلمون عالة عليهم فى أمنهم وغذائهم وكسائهم بل وفى ترفهم ، وإذا فقد العنصر الثالث وهو العمل لن يصل النساس إلى تحقيق آمالهم ، وانظر إلى خطط أمة الإسلام وهى تنفق على طلاب العلم الملايين ولكن دون الاستفادة من كثير من هذه الطاقات الهائلة ... فالآلاف من هؤلاء المتعلمين الذين حصلوا على المؤهلات العليا ، بلا عمل ، وإن حصلت لهم بلادهم على فرص للعمل فكثيرا ما يكون فى غير مجال التخصص والدراسة.

إن الله عز وجل حين خلق هذا الكون وأقدر عليه الإنسان إنما أراد للإنسان أن ينتفع بذلك كل الانتفاع وأن يستفيد منه في إعمار الأرض تحقيقا للغاية التي هبط من أجلها إلى هذه الأرض وهي أن يكون خليفة فيها يحقق بإيمانه وعلمه وعمله العبودية لله رب العالمين ، فمن أدرك هذا فاز وسعد وأمن ونجا وكان من المفلحين .

## ٢ - صلة الإنسان بالكون:

### ب - صلة تفكر ...

إذا كان الله قد سخر للإنسان الكائنات لينتفع بها ، وليتمكن من القيام بمهمة الخلافة في الأرض \_ كما رأينا \_ فإنه يترتب على هذه الحقيقة أمران:

الأمر الأول: هو أنه لا يمكن أن يكون مُسخرًا ومنقادًا لكائن من هذه الكائنات في السموات والأرض ، إنه منقاد لخالق هذه الكائنات ومسخرها ومدبر أمرها ، وباستقرار هذه الحقيقة يتبين لنا خطأ من قالوا

بأن الإنسان ترس في الآلة ، ومحكوم بظو أهر الطبيعة ، إلا أن يقال بأن نواميس الوجود الذي هو جزء منه تعمل عملها فيه بأمر الله وقدرته .

الأمر الثانى: هو فى صلة الإنسان بهذه المخلوقات التى أذن الله له أن ينتفع بها وذللها له وأعطاه قبادها ... عليه أن يتفكر وينظر ويعتبر ليدرك أنها وُجدت قبل وجوده ، وأنها أعظم منه خلقا وقدرة ، فمن المذى أوجدها ؟ ومن الذى أعطاها هذه الطاقات الهائلة ؟ ثم يتساءل : من المذى سخرها له وجعلها سلسلة القياد ؟ وبهذا النظر وهذا التفكر يصبل من السبب إلى المسبب ومن الفعل إلى الفاعل ، فإذا ما وصل إلى ذلك علم فضل المنعم وما يجب له من حق العبودية والطاعة والخضوع والشكر والثناء.

وبهذا يتم التفاعل بين الإنسان وهذا الوجود فيشعر أنه جزء من هذا الكون يسبح معه ، كما قال تعالى : { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْلَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}(۱) "وهو تعبير نتبض به كل ذرة في هذا الكون كله حركة وحياة ، وإذا الكبير ، وتنتفض روحًا حيَّة نسبح الله ، فإذا الكون كله حركة وحياة ، وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية ، ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال ، وإنه لمشهد كوني فريد ، حين يتصور القلب كل الواحد الكبير المتعال ، وإنه لمشهد كوني فريد ، حين يتصور القلب كل حصاة وكل حجر ، كل حبة وكل ورقة ، كل زهرة وكل تمرة ، كل نبتة وكل شجرة ، كل حشرة وكل زاحفة ، كل حيوان وكل إنسان ، كل دابة

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧ / ٤٤

على الأرض ، وكل سابحة في الماء واليواء ، ومعها سكان السماء ، كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه "(١)

وهذا ما أراده القرآن وهو يعرض صفحة الوجود فسى السماء والأرض ، نراه يأمر بالنظر في ملكوت السموات والأرض ، والسير هنا وهناك للتفكر والاعتبار ، ويستثير كوامن العقل والفكر ، يدفعها دفعا قويا لتعقل وتتدبر ، وتفقه وتعلم ، ويَسْخُرُ ممن عميت أبصارهم وأغلقت منافذ الفهم فيهم ، ولم يستفيدوا من أسماعهم وأبصارهم وعقولهم في الوصول إلى معرفة الخالق جل وعلا ...

يقول تعالى : {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْء...}(٢)

ويقول : { قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَــاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ} (٣)

ويقول : { وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُــلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُــلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا فَنَوْانٌ دَانِيةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَتَسَلِيهِ النَّقُرُوانَ لَا أَمْرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (٤) النَّظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذًا أَمُّمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (٤)

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : سيد قطب م ؛ ص ٢٢٣٠ ، ٢٢٣١

<sup>(</sup>٢)الأعراف ٧ / ١٨٥

<sup>(</sup>۳)يونس ۱۰ / ۱۰۱

<sup>(</sup>٤)الأنعام ٦ / ٩٩

ويقول: { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ( ٢٤ ) أَتَّا صَبَبَيْنَا الْمَاءَ صَبَاءُ مَاءً صَبَاءُ مَ صَبًا ( ٢٠ ) ثُمَّ شَفَقْتُا الْأَرْضُ شَاعَةً (٢٦ ) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَا (٢٧ ) وَعَنْبَا وَقَصَبًا (٨٤) وَعَنْبَا ( ٥٠ ) وَفَاكِهَةً وَأَبًا (٣١ ) مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَتْعَامِكُمْ } ( ١٠ ) وَحَدَائِقَ غُلْبًا ( ٥٠ ) وَفَاكِهَةً وَأَبًا ( ٣١ ) مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَتْعَامِكُمْ } ( ١٠ )

ويقول :{ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقِ (٦)يَخْـرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَانِبِ} (٢)

وليس هذا النظر إلا للغوص في أسرار الوجود لينطق اللسان والجنان والوجدان بإن الله وحده هو رب ذلك ومصرفه ومدبره ، وأن هذا الرب له على عباده حق الطاعة والعبودية والمحبة ، فلا معبود بحق إلا هو ، كما أنه لا رب لهذا الوجود سواه .

وهذا المعنى نجده كذلك حين نقراً الآيات التى تسسأتى فى سياق الحديث عن مخلوقات الله فتبدأ أو تختم بالدعوة إلى التفكر كما نرى فى قوله تعالى: { أَوْلَمْ يَتَفْكَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى} (٣) وقوله تعالى: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّعَوَاتِ وَالْالْفِي خَلْقِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى (٣) وقوله تعالى: { إِنَّ فِي حَلْقِ السَّعَوَاتِ وَالْالْفِي خَلْقِ وَاجْلِ مُسَمَّى اللَّيْلُ وَالتَّهَارِ لَآيَى اللَّهُ فِي خَلْقِ اللَّهُ وَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَ رُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَ رُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَ رُونَ اللَّهُ فِي خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سَبْحَانَكَ فَقْتَا عَـذَابَ

والمحارب فيفار الي

Carried Control of the Control of th

<sup>(</sup>۱)سورة عبس ۸۰ / ۲۶ – ۳۲ – ۳۲ – ۳۲ ...

<sup>(</sup>٢)الطارق ٨٦ / ٥ -٧

<sup>(</sup>٣)الزوم ٣ / ٨

النَّارِ}(١) إلى آخر الآيات بما فيها من هددا الدعاء الضارع شرب العالمين .

ونقرأ في سورة الرحد: { وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْسَأَرُضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النَّنَيْنِ يُغْتَبِي اللَّيْلِ لَ التَّمَرَات جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ النَّنَيْنِ يُغْتَبِي اللَّيْلِ للَّيَهِ اللَّيْلِ النَّيْلِ النَّيْنِ يُغْتَبِي اللَّيْلِ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } وبعد هذه الآية يقول أيضا: {وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَفَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْالْكُلِ إِنَّ وَعَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْالْكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } (٢) والعقل أداة الفكر ، فالمناسبة بينهما ظاهرة .

وفى آيات النحل التى ذكرناها من قبل فى الفقرة السابقة نـــرى أن الآيات تختم هكذا: { إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون } ، { إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون } ، { إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون } (٣)

كما نرى دعوته للتفكر في عالم النحل بكل ما فيه من عجائب الخلق فيقول ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ فَيقول ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلُ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَمَّا يَعْرِشُونَ (١٨)ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلُّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سَنُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ

<sup>(</sup>۱)آل عمران ۳ / ۱۹۰، ۱۹۱ (۲)الرعد ۱۳ / ۲، ۶

<sup>(</sup>٣)النطل ١٦ / ١١ – ١٣ ، ٦٨ ، ٦٩

مِنُ يُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ } إلى غير ذلك مَن الآيات .

والآيات الذي تستثير العقل ليتدبر ويفكر ويعتبر نراها كتسيرة في القرآن منها قوله تعالى في سورة البقرة: { إِنَّ فِي خَلْقَ السَّمَوَات وَالنَّالُ مِن وَالْفَلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْر بِمَا يَنْفَعَ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْسَدَ مَوْتِهَا وَبَتُ فِيهَا مِنْ كُلُ دَابَة وتَصريف الريّاح والسَّحَاب المُستخر بين السَّماء والنَّرض نَايات لِقَوْم يَعْقِلُونَ } (١)

والصلة بين كتاب الله المسطور ، وكتاب الله المنظور صلة واضحة، فكل منهما برشد إلى الخالق المتصف بصفات الجلال والكمال .

وآبات الله في الأنفس وفي الآفاق في سورة الروم تختم على التوالي بقوله تعالى : { إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون } ، { إن في ذلك لآيات للعالمين } { إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون } إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون } ، إلى أن قال : { كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون}(٢)

والعقل واللب واحد ، وكثيرا ما يدعو القرآن أصحاب العقول وهم أُولُو الألباب للنظر والنفكر ، وقد رأينا قول الله تعالى : { إِنْ فِي خَلْسَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَبْابِ} (٣) السَّمَوَاتِ وَالْأَبْابِ} (٣)

<sup>(</sup>١)البقرة ٢ / ١٦٤

<sup>(</sup>۲) الروم ۳۰ / ۲۰ - ۲۸ (۳)

<sup>(</sup>٣)أل عمران ٣ / ١٩٠

# ٣- صلة الإسان بالله:

أ- صلة عبودية ، وتحرر من عبودية غيره: -

هذا الكون كله عابد لله ، منقاد له ، يسبح ربه ويسحد له بلغة وحركات لا نعرفها ، إذ بعد أن خلق الله السموات والأرض وما فيهما ومن فيهما خيرهما بين الانقياد له اختيارا أو كرهًا ، فسلما له القياد :

قال تعالى في قصنة خلق السموات والأرض : { ثُمَّ اسْتُوَى اللَّيَ السَّمَاء وَهِيَ دَخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِنْتِيَا طُوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَ الْمَيْدَ اللَّهُ اللَّ

وهذه الطاعة يعبر عنها بالقنوت ، وهي أقصى درجات الخضوع والعبودية فيقول في الرد على من قالوا بأن الله له ولد: { وَقَالُوا اِتَّخَـــذَ

<sup>(</sup>١)النِقرة ٢ / ٤٤

<sup>(</sup>۲)فصلت ۱۱ / ۱۱

اللّه ولَدًا سينحانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَسهُ قَانِتُونَ} (١) ويعبر عنها بالسجود ، انقيادا وخضوعا وتذللا ، وهذا مسا يسسأل عنه القرآن المشركين سؤال تقرير ليقودهم إلى العبودية له فيقول : { أُولَسمُ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْء يتَقَيَّأ ظُلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشّمَائلِ سيجدًا للّه وهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) وَلِلّه يَمنجُدُ مَا فِي السّمَوَاتِ ومَا فِي النّارِضَ مِسنُ دَابَة وَالمُمّائِكَةُ وهُمْ لَا يَسنتكبرونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٢)

والإنسان جزء من هذا الكون خلقه الله لعبلاته قال تعالى: لوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق نو القوة المتين ٤(٣)

إلا أن الله جعل هذا الإنسان مختاراً في جانب ، مقهورا في جانب آخر ، فله أن يختار بين الخير والشر والإيمان والكفر والهدى والصلال، وما ينفعه وما يضره ، ولكنه لا اختيار له في خلقه ورزقه وأجله ، وما قدره الله له من سعادة وشقاء ، فهو لا يستطيع أن يختار الزمن الذي يولد فيه ، ولا من يكون له أبا أو أما ، ولا لونه وطوله وعرضه وصحته ، فيه ، ولا من يكون له أبا أو أما ، ولا لونه وطوله وعرضه وصحته ، وهل يرغب في أن يكون رزقه واسعا أو ضيقا ، ولا كم سيعيش في هذه الدنيا ومتى يريد أن يرحل عنها ، وما إلى ذلك ، ولعل هذا ما يشير اليه

<sup>(</sup>١) للبقرة ٢ / ١١٦

<sup>(</sup>٢)النحل ١٦ / ٨٤ - ٥٠

<sup>(</sup>۳)الذاريات ٥١ / ٥١ - ٨٥

التعبير بالاستسلام لله كرها في قول الله تعالى: { أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السّمَوَات وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِنْهِ يُرْجَعُ وَنَ} (١) \* والتعبير بالسجود له كذلك كرهًا كما قال سبحانه: { وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي والسّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ} (٢) وكما قال: السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشّمَسُ وَالنّهُمْ بَالْغُدُو وَالْأَرْضِ وَالشّمَسُ وَالنّمَ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشّجَرُ وَالدّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَمَى عَلَيْهِ الْعَذَابِ} (٣)

ومع هذا الانقياد من كل المخلوقات بما فيها الإنسان تسبيح وتنزيسه للإله الخالق كما قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالنَّرْضِ وَالطَّيْرُ صَاقَاتِ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وتَسَبِيحَهُ (٤) وهذا التسبيح من غير الإنسان بطريقة لا نعرفها كما قال تعالى : { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبُعُ وَالنَّرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمْ (٥)

وإذا كان الله قد سلب الإنسان حسرية الاختيار فيما لا مجال للاختيار فيه وأعطاه هذه الحرية بين البدائل فيما أذن له فيه فإنما كان

(a) (b) (c) (c)

The second secon

 $L = \{\underline{z}_{i_1}, \dots, \underline{z}_{i_{m+1}}, \dots, \underline{z}_{i_{m$ 

<sup>(</sup>١)آلُ عمران ٣ / ٨٣

<sup>(</sup>٢)الرعد ٢٤ / ١٥

<sup>(</sup>٣)الحج ٢٢ / ١٨

<sup>(</sup>١٤)النور ٢٤/١٤

<sup>(</sup>٥)الإسراء ١٧/٤٤

ذلك لحكمة إليبة حتى تتظم حياة هذا الإنسان في هذه الأرض ، ويسؤدى رسالته التي كلف بها من قبل مولاه وهو لن يحقق هذه الرسالة على أكمل وجهها إلا بأن بجعل هذا الجانب الاختيارى لله ، فيختار الإيمان والخسير والهدى والحق ، ويترك الكفر والشر والضلال والباطل ، وهذا ما دعاه إليه ربه، وأرسل له الرسل وأنزل الكتب ، ليبين له حقيقة الصلة النسي تربطه به ، إن الله هو الذى خلقه ورزقه وأحياد ويميته ، فمن أولى بسه منه ؟ من يكون له على هذا الإنسان حق الطاعة والعبودية والانقياد غير رب العالمين ؟ يقول سبحانه : { الله الذي خلقكم من شرع سسبحانه وتعالى برب العالمين ؟ يقول سبحانه : { الله ألذي خلقكم من شرع سسبحانه وتعالى

وآيات القرآن في هذا المعنى كثيرة ، وهي تخاطب العقل والوجدان وتثبت بالأدلة القاطعة أن من كان ربا خالقا رازقا ، له ملك السموات والأرض : ملكا ومُلْكا وتصريفا وتدبيرا هو الذي يجب أن يتأله له الخلق، وأن يدين له العباد بالطاعة والمحبة ، والولاء ، شكرًا لنعمته ، ووفاء بحقه ، ولنقرأ في ذلك قول الله تعالى : { قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلّامٌ عَلَى عَبَاده النّذِينَ اصْطُفَى آللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمَّن خَلَب قَ السّموات والنارض وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاء مَاء فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَا كان لَكُمْ أَنْ تُنْبتُوا شَجَرَهَا أَنْلَهُ مَعَ اللّه بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٠٠) أَمَّ سن جَعَل الله الله مِن السّموات وَالله مَعْ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٠٠) أَمَّ سن جَعَل الله الله عَلَى وَالله مَعَ الله مَعْ الله مَعْ أَنْ يُجِيبُ المُضْطَه مَعَ الله مِن السّمَاء مَاء فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَا كان لكُمْ أَن تُنْبتُوا شَجَرَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيَنِ النّهُ مِنَ السّمَاء مَا يَعْلَمُونَ (٢٠) أَمَّ سُرَارًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيَنِ النّهُ مَعَ اللّه بِلْ هُمْ قَوْمٌ يعَدْلُونَ (٢٠) أَمَّ سُرَارًا وَجَعَلَ خَلَالُها أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَها رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيَنِ حَاجِزًا أَئِلَة مَعَ اللّه بِلْ الْمَعْمُونَ (٢٠) أَمَّن يُجِيبُ المُضْطَه مِن الْمُن يُجِيبُ المُضْطَه مِن إِذَا

<sup>(</sup>١)الروم ٢٠ / ٤٠

دَعَاهُ وَيَكِشْفُ السَّوَءَ ويَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ النَّرُضِ أَئِلَةً مَ عَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٢٢) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَةً مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْسِرِكُونَ (٣٣) أَمَّن يُبْذُأُ الْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَةً مَعَ اللَّهِ قُللً فَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ } (١)

وهل لهم برهان حتى يأتوا به ؟ إنه الدليل تلو الدليل والبرهان يعقب البرهان يستثير كل كوامن العقل ، وإدركات البشر ليتأملوا في خلسق الله وليعلموا أنه لا رب لهم سوى الله ، وأن هذا حقه على عباده ، ففي حديث معاذ قال : أتدرى ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ قال معاذ : فقلت : الله ورسوله أعلم ، قال : "حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئًا ، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا "(٢)

إن الإنسان لو تأمل وعقل لأدرك أن سعادته وأمنه في الانضواء تحت لواء العبودية لخالقه ، فبها يلبي حاجة قلبه وفطرته ، ويركن إلى ركن ركين له كل صفات الكمال ، ولذلك قال تعالى : { النّبين عَامَنُوه وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ} (٣) فإن عبد غيره توزع فكره وقلبه ، وتشتت عليه أمره ، وحسرم السسعادة في الدنيا والآخرة ولذلك شبه الله المشرك بمن سقط من السماء فتضطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق أو بمن كان عبدًا لشركاء مختلفين فيه فلا تهوى به الريح في مكان سحيق أو بمن كان عبدًا لشركاء مختلفين فيه فلا

<sup>(</sup>۱)النمل ۲۷ / ۵۹ – ۲۶

<sup>(</sup>۲)متفق عليه .

<sup>(</sup>٣)الرعد ١٣ / ٢٨

يدرى منن يطلب طعامه وشرابه وأمنه ، وكل منهم بريده خادمَ اله ، ولا ولنقرأ في ذلك قول الله تعالى : { وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَمَ ا خَسِرُ مُسِنَ السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهْرِي بِهِ الرّيخُ فِي مَكَانِ سَمَدِينٍ } (١). وقوله : { ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُسِلُ هَلُ يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُسِلُ هَلُ يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُسِلُ هَلُ يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُسِلُ هَلَ يَعْلَمُونَ } (٢).

والقرآن وهو يعرض لهذه القضية نراه يبين أمرين :

الأول: أن هذه الآلهة المدعاة عاجزة ضعيفة لا تصلح للألوهية ، والثانى: أنها لا ترضى بأن يعبدها غيرها بل وتتبرأ إلى الله ممسل عبدوها .. ففى الأمر الأول يثبت القرآن أن هذه الآلهة لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا يقول تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمَ يُخْلَقُونَ وَلَا يَعْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا } (٣)

وهذه الحجة هي التي دفع بها إبراهيم الخليل عليه السلام عسادة قومه للأصنام: "قال": { قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَسِينًا وَلَا يَضُرُكُمْ (٦٦) أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَفْلَا تَعْقِلُونَ؟ } (٤)

<sup>(</sup>١)الحج ٢٢ / ٣١

<sup>(</sup>۲)الزمر ۳۹ / ۲۹

<sup>(</sup>٣) الفرقان ٢٥ / ٣

<sup>(</sup>٤)الأنبياء ٢١ / ٦٦ ، ٦٧

وفى الرد على النصارى في عبادتهم للمسيح عليه السلم يقول تعالى : {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمَدُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّهِ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ...} (١)

وفى قصة موسى فى سورة "طه" يقول تعالى لمن عبدوا العجل من دونه: { أَفَنَا يَرُونَ أَلًا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمُلِكُ لَهُمْ ضَرًا ولَا اللهُمْ فَوَلًا وَلَا يَمُلِكُ لَهُمْ ضَرًا ولَا اللهُمْ فَعَا} (٢)

إلى غير ذلك من الآيات التي تجعل الرزق والخلق والبدء والإعمادة والقدرة لله ، وتتساءل هل فيمن عبدوهم معه أو من دونه مسن يستطيع ذلك؟ والواقع يقول : بأنهم عاجزون ضعفاء في حاجة إلى من يررقهم وأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يعيدهم ، يقول تعسالي : (قُلُ مَسَنُ يَمْلِكُ السَمْعَ وَالنَّابُصَارَ وَمَسَنْ يُخْدِجُ

<sup>(</sup>١)المائدة ٥ / ٢٧

<sup>(</sup>۲) طه ۲۰ م

<sup>(</sup>٣)يونس ١٠ / ١٠٦ ، ١٠٧

<sup>(</sup>٤)الأنعام ٦ / ٧١

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَقُلَا تَنَقُونَ (٣١) فَذَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَ فَمَاذَا بَعْ الْحَقَ إِلَّا الْصَلَّالُ الْمَلَّ فَعَلَى الْذِينَ فَسَسَقُوا أَنَّ الْصَلَّالُ الْمَلَّ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقِ تُمْ يُعِيدُهُ قُلُ اللَّهُ يَبْدُ أَ الْخَلْقِ تُمْ يُعِيدُهُ قُلُ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقِ تُمْ يُعِيدُهُ قُلُ اللَّهُ يَهْدِي الْحَقِ أَقْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق أَحَق أَنْ يُنتَبَعَ أَمَّ سَنْ لَاللَّهُ يَهْدِي الْحَق أَقْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق أَحَق أَنْ يُنتَبَعَ أَمَّ سَنْ لَا اللَّهُ يَهْدِي الْحَق أَقْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق أَحَق أَنْ يُنتَبَعَ أَمَّ سَنْ لَا اللَّهُ يَهْدِي الْحَق أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق أَحَق أَنْ يُنتَبَعَ أَمَ سَنْ لَا اللَّهُ يَهْدِي اللَّهُ يَهْدِي الْحَق أَحْدَى أَنْ يُنتَبَعَ أَمَّ سَنْ لَا اللَّهُ يَهْدِي إِلَا أَنْ يُهْدِي إِلَى الْحَق أَحَق أَنْ يُنتَبَعَ أَمَّ سَنْ لَا اللَّهُ يَهْدِي اللَّهُ يَهْدِي إِلَا أَنْ يُتَبَعَ أَمَّ لَمْ اللَّهُ يَهْدِي إِلَا أَنْ يُعْدِي إِلَا أَنْ يُتَبَعَ أَمَ اللَّهُ يَهْدِي إِلَا أَنْ يُعْدِي إِلَا أَنْ يُعْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } [1)

أما الأمر الثانى وهو أن هذه المخلوقات تثيراً من عابديها فنقراً في ذلك قول الله تعالى في عيسى عليه السلام: {وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْسِنَ مَرْيَمَ عَأَنْتَ قُلْتَ للتّاسِ اتّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَرْيَمَ عَأَنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُول ما لَيْسَ لِي بحق إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوبِ} (٢). إلى آخسر ما قال عليه السلام ...

ونقراً قوله تعالى : { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ عَاتَتُكُ فَيَقُولُ عَاتَتُكُ فَيَقُولُ عَاتَتُكُ فَيَقُولُ عَاتَتُكُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولْيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعَابَساءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَاتُوا قَوْمًا بُورًا} (٣)

<sup>(</sup>۱)يونس ۱۰ / ۳۱ – ۳۵

<sup>(</sup>٢)المائدة ٥ / ١١٦

<sup>(</sup>٣)الفرقان ٢٥ / ١٨ ، ١٨

والمشركون أقاموا عبادتهم للأصنام على فهم خاطىء ، فادعوا أن الملائكة وهى عالم روحانى حداث بأصنامهم فهم حين يعبدون الملائكة التي بها عبادتهم إلى الله تعالى وهذا ما ذكره الله الأصنام ترفع الملائكة التي بها عبادتهم إلى الله تعالى وهذا ما ذكره الله من قولهم : { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْقَى} (١) . وما قاله عنهم نو ويعبدون من دُون الله ما لَا يَصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُ هُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلَا عِنْدُ اللّهِ قُلْ أَتُنَبّبُونَ اللّهَ بِما لَا يَعْلَمُ فِي السّسمواتِ ولّا الملائكة اللّهُ بِما لَا يَعْلَمُ فِي السّسمواتِ ولّا الملائكة الله من الله عَمّا يُشركونَ (٢) ، ولذلك بتبرأ هؤلاء الملائكة مما نسب اليهم قال تعالى : { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُلَاكَةُ أَهُولُاء إِيَّاكُمْ كَاتُوا يَعْبُدُونَ (٠ ؛)قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِينًا مِنْ دُونِهِمْ بَلِلْ كَالُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ } (٢)

وإذا استقر في القلب والوجدان والمشاعر أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد المتصف بصفات الجلال والكمال وأن كل المخلوقات عبيده، وكل المخلوقات إليه فقيرة محتاجة وهو الغني الحميد ، إذا استولى هذا الإيمان على الإنسان فتعلق بربه ولاذ بجنابه ، واتجه إليه بكل كيانه ، واستجاب لندائه ، ودان له بالطاعة والمحبة والعبودية ، أشرق كيانه ووجدانه بنور الحق ، وصيدق اليقين ، ونظر من هذا الأفق السامق الباسق فوجد طلبته عند مولاه ، فلم يطلب شيئًا من أحد سواه ، وهذا ما أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب المؤمنة حتى حررها

<sup>(</sup>١)الزمر ٣٩ / ٣

<sup>(</sup>۲)يونس ۱۰ / ۱۸

<sup>(</sup>٣)سبأ ٢٤ / ٤٠ - ٢٤

أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب المؤمنة حتى حررها من كل عبودية لغير الله ، هذا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما غسلام لم يجاوز العاشرة من عمره يُركيه رسول الله صلى خلفه على راحلته تم يسأله : "يا غلام ألا أعلمك كلمات ؟؟ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمـــة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لـك ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، جفت الأقلام وطويت الصحف "(١) وكم في هذه التوجيهات من كتاب الله الذي أسقط الوسائط بين الخلق والخالق ، وفتـــح الباب للتائبين والطلبين وأصحاب الحاجات ، بل جعل من اتخذ هذه الوسائط مشركا لأنه منحها ما لا يحق لها وجعل لها مــا لله مـن حـــق العبودية والطاعة فقال سبحانه : { وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَريب بِهُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْ تَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُ وا بِي لَعَلْهُمْ يَرْشُدُونَ} (٢)، وقال : { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ مِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } (٣)

<sup>(</sup>١) الترمذي قيامة ٥٩ مسند أحمد ١ / ٢٩٢ ، ٣٠٣ ، ٢٠٧

<sup>(</sup>٢)البقرة ٢ / ١٨٦

<sup>(</sup>٣)غافر ١٠ / ٢٠

بل إن الله يغضب ممن لم يسأله روى الإمام أحمد بسنده عن أبسى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يسأل الله يغضب عليه "(١). وفي هذا يقول الشاعر:

الله يغضب إن تركت سؤاله وبنى آدم حين يُسأل يغضب

وإذا كنا قد عرفنا ما في توجيه القلوب والمشاعر والأحاسيس وجهة والحدة تتلخص في الاستسلام المطلق شه بالدعاء والضراعة وأن هذا قدحرر المؤمنين من كل عبودية لغير مولاهم فلا بد أن نلفت الأنظار إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان حقيقة الاذيا وحقيقة الآخرة وأن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار القرار ، وأن ما بأيدي من فيها عارية ومن فيها ضيف ، والضيسف مرتحل والعارية مستردة ، وأن الإنسان مستخلف فيما خوله الله من أعراضها إلى حيس ، وهي معان إن استقرت في القلوب حررتها من العبودية للدنيا والدر هم ومظاهر الزينة ومباهج الحياة فأهل الإيمان يمتلكون ذلك في أيديهم ، ولذلك يسخر ونها لأغراض نبيلة وغايات سامية ، لكنها لا تستعبدهم ، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ذللته الدنيسا واستعبدته مظاهر ها فقال : "تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش "(٢) أي إذا أصابته شوكة لم يجد منقاشا يعالج بها شوكته .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٤ / ٨٥

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري في الجهاد وفي الرقائق ، وابن ماجه في الزهد .

فأى حرية لأهل الإيمان بعد هذه الحرية ؟ إنهم ينظرون إلى الدنيا من أفقيم الربانى ، يؤمنون بقدر الله ، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبيم ... همهم إذن واحد هو هم الآخرة والوصول إليها سالمين فائزين ، لا تستعبدهم شهوة ولا يستولى على قلوبهم عرض زائل ، ولا يخضعون لمخلوق مهما بلغ سلطانه ، إنه عباد لله يلهجون إليه بالدعاء ، ويضرعون إليهم بالرجاء ، له يسجدون وعليه وحده يتوكلون ، فنعم ما يصنعون.

### ٣-صلة الإنسان بالله:

ب- صلة تكليف ومسئولية.

الإنسان عابد لله طوعاً أو كرها ، منقاد لخالقه فيما لا مجال للختيار فيه ، وهذا المعنى يتساوى فيه المؤمن والكافر ، فاذا انقاد الإنسان لله فيما جعل له فيه اختياراً فآمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا فهو عبد لله طائع له ، وهذه هى الصلة الحقيقية الجديرة بالإنسان حتى لا يكون نغمة نشازاً في هذا الوجود المسبح لربه ، العابد له ، فماذا تعنى هذه العبودية لله ؟ هل هى علاقة محبة وتعلق بالإله الذى بيده الخير كله والملك كله فحسب ؟ يشعر العابد فى محراب مولاه بضعفه و عجزه وحاجته فيجار لربه يسأله مسن فضله وواسع جوده وكرمه ، وكفى ؟ أو أن هذه العلاقة تفرض على العبد المؤمن بربه فوق هذا مسؤليات وتكاليف ، فى أدائها برهان على صدق عبوديته لربه ؟ إننا إذا أجلنا النظر فى كتاب الله وسينة رسونه

صلى الله عليه وسلم سيتضح لنا أن صلة الإنسان بالله ، صلة عبودية له وهذا يعنى أنها صلة تكليف ومسئولية ، وهذه هي الأمانة التي تحملها الإنسان الأول آدم عليه السلام وتحملها تبعا له أبناؤه من بعده ، والتي عجزت السموات والأرض والجبال عن حملها كما قال تعسالي : { إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ الْمَانَةَ مَلَى السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ الْمَانَةَ مَلَى السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللهِ مَهُولًا } (١)

"قال العوفى عن ابن عباس يعنى بالأمانة الطاعة عرضها عليه قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها فقال لآدم: إنى عرصت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال: يارب وما فيها ؟ قال: إن أحسنت جُزيت وإن أسأت عوقبت فأخذها آدم فتحملها فذلك قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

"وقال على بن أبى طلحة عن ابن عبياس: الأمانية: الفرائيض عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم ، وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا منه من غير معصية ولكن تعظيماً لدين الله ألايقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها .. "(٢)

فالإنسان إذن مؤتمن على دين الله ، بكل ما فى هدا الدين مما جاء به وحى الله المنزل فى كتابه أو ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو شق الوحى كما قال عليه الصلاة والسلام " ألا إنى أوتيت القرآن

<sup>(</sup>١)الأحزاب ٢٢/٢٢

<sup>(</sup>٢)انظر تفسير ابن كثير ٣/٢٢٥

ومثله معه "(') وفي أداء هذه الأمانة صدق العبودية لله ، وبمقدار أدائها تكون درجة العبودية والتي هي الغاية من خلق الخلق كما قال تعسالي : { وما خلقت البحن والإنس إلا ليعبدون }(٢)

ولذلك كانت العبادة اسما جامعا لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، ويدخل فيها كل ما جاء به الدين من صلاة ، وزكاة وصيام وحج ودعاء وذكر وقراءة للقرآن وخلق كريم كصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والجهاد والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والرحمة بالضعفاء من الإنسان والحيوان ، كما يدخل في العبادة : حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخسلاص الدين له ، والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك (٢)

وبهذا يتضح لنا أن صلة الإنسان بالله صلة عبودية له بكـــل مـا تفرضه العبودية من تكاليف ، وما توجبه من النزام بمنهج الله وما يترتب على هذا من سعادة في الدنيا وحسن ثواب الآخرة.

#### ٤- إنسانية الإنسان مقياس تقدمه و ارتقائه:

وردت كلمة الإنسان في القرآن - كما قلنا ٦٥ مرة ، وبالتأمل فيها وردت فيه من آيات ندرك أنها مرة تتكلم عن الإنسان من حيث إنه

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ٤/ ۲۹۷

<sup>(</sup>٣)الذاريات ١٥/٥٥

<sup>(</sup>٤) انظر العبودية : لشيخ الإسلام ابن تيميه ط الثانيه ١٣٣٧ هـ/١٩٧٨ م

مخلوق من سلالة من طين ، ومن حماً مسنون عودن صلصال كالفخار وهذا هو حال أبناء وهذا هو آدم عليه السلام أو مخلوق من نطفة أمشاج وهذا هو حال أبناء آدم عليه السلام وهذه الحقيقة تأتى في سياق بيان قدرة الله ودعوة الإنسان إلى توحيد الله وألوهيته والإيمان بأن من قدر على ذلك قادر على إعادة هذا الإنسان وإحيائه بعد موته للحساب والجزاء .

ومرة تتحدث الآيات عن الإنسان وما منحه الله من علم ومعرفــــة (الرَّحْمَنُ(١)عَلَّمَ الْقُرْعَانَ(٢)خَلَقَ الْإِنْسَانَ(٣)عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (١)

[اقُرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ (٢) اقْرَأْ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ... } (٢) وأخرى الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ... } وأخرت عن الإنسان المسئول عن أفعاله ، { وَكُلَّ إِنْسَانٍ اللَّرْمَثَاهُ طَلَالِهُ فَي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا بِلْقَاهُ مَنْشُورًا (٣١) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا بِلْقَاهُ مَنْشُورًا (٣١) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ بِنُفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ بِنُفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ بِنُفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَلَ فَيْقِهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَتَى نَبْعَتُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَتَى نَبْعَتُ وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَتَى نَبْعَتُ وَلَا مُعَلِيلًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَتَى نَبْعَتُ وَلَا اللّهُ الْسُولًا } (٣)

<sup>(</sup>١)الرحمن ٥٥/١-٤

<sup>(</sup>٢)العلق ٩٦ /١-٥

<sup>(</sup>۲)الإسراء ۱۲/۱۷–۱۵

{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) أُسُمَّ يُخِزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى } (١)

وكلمة " الإنسان " التى ذكرت ست مرات فى سورة القيامة كلها فى هذا المعنى وآخرها: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سَدُى (٣٦)أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيً يُمثنَى (٣٧)أُلُمْ يَكُ نُطْفَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْسِنِ الْذَّكَرَ وَالْأَنْتَى (٣٩)أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } (٢٩)

وتتحدث الآيات عن الإنسان الضعيف أمام سلطان شهوته وأن الله أعانه على هذا الضعف بما من عليه من كتاب وهداية كما قال تعسالى: ليُريدُ اللّهُ ليُبيّنَ لَكُمْ ويَهديكُمْ سُنَنَ الّذينَ مِنْ هَبْلِكُمْ ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ واللّه ليُبيّنَ لَكُمْ ويَهديكُمْ سُنَنَ الّذينَ مِنْ هَبْلِكُمْ ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ واللّه عَلِيم حكيم (٢٦)واللّه يُريدُ أَنْ يتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُريدُ النّبيعُونَ الشّهوات عَليم حكيم (٢٦)واللّه يُريدُ اللّه أَنْ يتُقف عَنْكُم وَخُلِق الْإنسان أَنْ تَعيلُوا مَيلًا عَظيمًا (٢٧)يريدُ اللّه أَنْ يتُقف عَنْكُم وَخُلِق الْإنسان صَعيفًا (٢٠) ولهذا جاءت آيات القرآن تحذره من الشيطان وتأخذ بيده إلى مراتب الكمال ، وتذكر له أن ما تدعوه إليه نفسه وشهوته وشيطانه مسن كفران نعمة الله ، وجحود فضله يؤدى به إلى التعاسة والشقاء وأن الخبر له أن ينضوى تحت الحماية الإلهية والهداية الريانية وأن يسلك طريبق الحق ، ولنتأملْ هذه التعبيرات القرآنية: إن الإسمان لظلوم كفار ، وكان

<sup>(</sup>۱)النجم ۲۹/۵۳ - ۱ ؛

<sup>(</sup>٢) القيامة ٧٥/ ٣٦٠-٠٤

<sup>(</sup>٣)النساء ٤/٢٦-٢٨

الإنسان كفورا ، وكان الإنسان قتورا ، وكان الإنسان أكثر شئ جدلا ، إن الإنسان لكفور ، إن ألإنسان لكفور مبين ، إن الإنسان ليطغسي ، أن رآه استغنى ، إن الإنسان لربه لكنود ... وكل هذه الصفات و الأخالق الذميمة تهبط بالإنسان من القمة الباسقة التي جعله الله فيها حين اختاره خليفته في الأرض ، وعلمه الأسماء كلها ، وأعلن نبأ مقدمه إلى هذه الأرض في الملأ الأعلى في موكب عظيم من الملائكة الذين أمر هـم الله بالسجود لآدم ، تعظيماً لأمر ربهم فسجدوا إلا ابليسس أبسى ، وهذا التسامي والارتقاء في التخلق بالأخلاق الكريمة ، والالترام بوحي الله كتابا وسنة ، هو مقياس إنسانية الإنسان ، والدليل على تقدمه وارتقائه وإلا كان أقل شأنا من الحيوانات العجماوات كما قال تعالى: {ولَقَدْ ذُرَأْنَــ ا لْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَـا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَنَكَ كَالْأَنْعَام بَلْ هُـــمْ أَضَــلَ أُولَنَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } (١) وكما قال سبحانه : {أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَــوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٣٤) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسَمْعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَتْعَام بِلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.. } (٢)

وجماع الأخلاق الفاضلة التي هي عنوان تقدم الإنسان وارتقائه: العلم ، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والمعرفة

<sup>(</sup>١)الأعراف ١٧٩/٧

<sup>(</sup>٢)الفرقان ٢٥ / ٤٤،٤٣

الجامعة ، فإن ذلك هو الأساس لكل عمل ، والضابط لكل سلوك ، فـــاذا اجتمع الإيمان والعلم والعمل في إنسان ما فهو الإنسان الإنسان ، وإذا . ضاع واحد منها فلا قيمة لأى عمل ، ولذلك قال تعالى في الكافرين : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا } (١) وحين سئل ابن المبارك : من الناس ؟ قال : العلماء ، يقول الإمام الغزالي في بيان ذلك:" لم يجعل غير العالم من الناس لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم ، فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله ، وليس ذلك بقوة شخصه ، فإن الجمل أقوى منه ، ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه ، ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه ، ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنا منه ، و لا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه ، بل لم يخلف إلا - للعلم "(٢) وهذه الخاصية هي التي امتاز بها الإنسان في عالم الملائك\_ة قَالَ تَعَالَى : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ النوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُفَ ـ دُسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأُسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَاتَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاء هَوُلَاء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١)قَالُوا سُبْحَانِكَ لَا عِنْمَ لَنَا إِلَّا مِا عَلَّمْ تَنَا إِنَّكَ أَثْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢)قَـالَ يَـاآدَمُ أَنْبِنْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلِهُمْ عَيْسِبَ

<sup>(</sup>١)الفرقان ٥٥/٢٣

<sup>(</sup>٢)إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٧/١ طـ دار المعرفة – بيروت

السَّمَوَات وَالْأَرْض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ } (١) والعلام هنا علم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له من الطاعية والعبودية وطم بعناصر هذا الكون وكيفية الاستفادة منه ، ولا غنى لواحد من العلمين عن الآخر ، فإن علم الإنسان بربه فأطاعه واهتدى بهديه ، وقعد عن الجانب الثاني وهو العلم بعناصر هذا الكون لم يستطع أداء وظيفته فكي عمارة الكون الذي سخره الله له ، كما هو حال مسلمي هذا الزمان ، وإن جيل طريق ربه وضل السبيل ولم يؤمن الإيمان الحق بـالله وملائكتـه وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفوق في معرفة جوانب المادة كان هذا التفوق وذلك العلم وبالا عليه فإنه وإن يسرَّ له بعض أسباب الحياة إلا أنه أدى إلى دماره و هلاكه و ضياعه و شقائه ، و الإنسانية لذلك فــــى حاجــة ماسة إلى أهل الإسلام وما مَّن الله عليهم من نور النبوة ، وما لديهم من نور كتاب وسنة إنقاذاً لمستقبل الإنسانية من الضياع ، ولن يتم لهم ذلك إلا بجهد متواصل، وإخلاص لله ، وعمل دءوب على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وبذلك يسمو الإنسان ويرقى ويشعر بإنسانيته حين يسمع بأمنه وسعادته ، وهو يرتبط بخالق السموات والأرض ، وتلك هي الحياة الحقة الجديرة بأن تسمى حياة ولذلك قال تعالى: { أو من كأن ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زُيِّن للكافرين ما كاتوا يعملون }(٢)

<sup>(</sup>١)البقرة ٢/٣٠-٣٣

<sup>(</sup>٢)الأنعام ٢/٢٢

وقال أمير للمؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه :

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء

ففر بعلم تعش حيًّا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء

إن السعادة الحقيقية في الإيمان والعلم الذي يدعوك إلى العمل فيهذا هو مناط إنسانينك ورقيك وتحضرك ولذلك قال أبو الفتح البستي:

با خادم الجسم كم تسعى لخدمته أنطلب الربح مما فيه خسران ؟ أقِبلُ على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

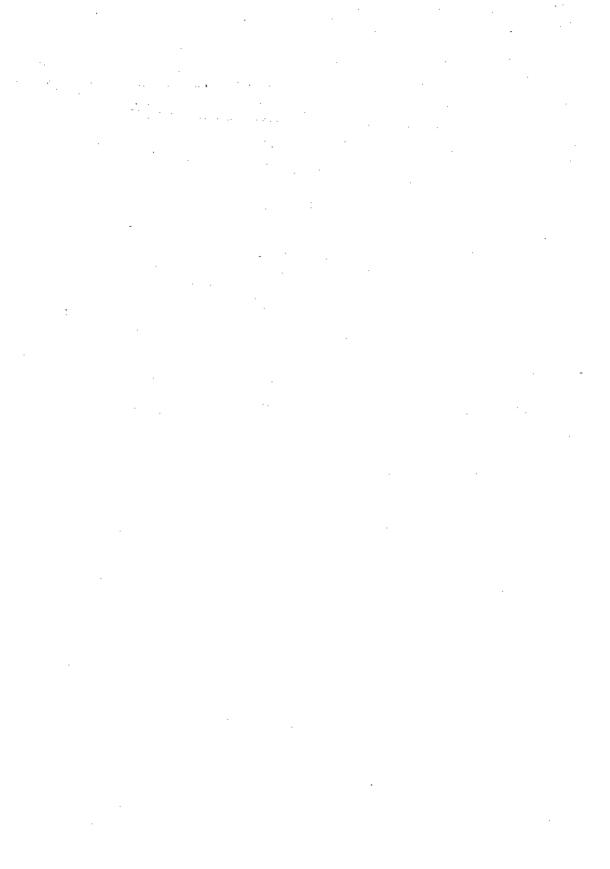

# الفصل الثانى الْمَرَأَةُ فِى الْقَرآنِ الكريم

١- حقوق المرأة بين ما كانت عليه فى الجاهلية، وما صارت إليه فى شريعة القرآن.

٢ - مساواتها مع الرجل في أصل الخلقة والتكليف ، والمسئولية.

٣-الخصوصيات التشريعية للمراة ، تتناسب مع وظيفتها الاجتماعية .

٤- العلاقة بين المرأة والرجل تقــوم علــى المـودة والرحمــة والتعاون لا على الصراع والتنازع .

اختلاف وظيفتها عن وظيفة الرجل، أمر تَقْتَضيه طبيعة الحياة القائمة على التخصص والتكامل.

## المرأة في القرآن الكريم

تمهيد:

المرأة والإنسان والأنشى والإناث ، والنساء والنسوة ، والفتيات ، والبنت والبنات ، والزوج والزوجسات ، والأخست والأخسوات ، والأم والأمهات ، وأمثال ذلك ، وما ورد لهذه الكلمات من صفات : ذُكِرَ الموصوف أم لم يذكر ، كل ذلك يدور حول موضوع واحد هو المرأة في القرآن الكريم ، وما جاء من خطاب وتكليف للرجال موجه كذلك للنساء إلا ما قام الدليل على اختصاصه بالرجال ولكن القرآن حين يختار كلمــة من هذه الكلمات فإنما ذلك لملحظ في هذه الكلمة ومدى مناسبتها للموضوع الذي وردت فيه، فهو حين يستعمل كلمة "الإنسان" مثلا معبراً بــها عـن المرأة يختلف عما إذا اختار كلمة المرأة في ذات الموضوع، وإذا عـــبر عنها بالأنشى ، أو النساء أو البنت أو الأخت أو الأم أو وصفها بصفة من الصفات كالإسلام والإيمان فإنه يقصد ذلك قصداً ، ليلفت الأنظار إلى ما تحمله هذه الكلمات من المعانى المؤكدة للمسألة التي يتحدث فيها، وهذا سر من أسرار الإعجاز البياني في القرآن العظيم ... وجَمْع الآيات التي وردت فيها هذه الكلمات واستخلاص ما فيها من دلالات وإشارات ، يحتاج إلى بحث مستقل ، ونحن بصدد كتابة صفحات معدودات في جملة موضوعات في التفسير الموضوعي ، وحسبنا أن نتناول هذا الموضوع من خلال عدة نقاط تُظهرُ عظمة الإسلام فيما شرع ، وكيف أنه الدين الذي صلحت به الدنيا وإن تصلح مرة أخرى إلا به ، وأنه كـنِّم المرأة وأعلى قدرها وأنزلها المنزلة اللائقة بها بنتا وأختا وزوجسا وأمسا وهذه النقاط التي سنتناول من خلالها هذا الموضوع كالتالي: \_

- ١- حقوق المرأة بين ما كانت عليه في الجاهلية ، و ما صارت اليه في شريعة القرآن .
- ٢- مساواتها مع الرجل في أصل الخلقة ، والتكليف ، والمسئولية .
   ٣- الخصوصيات التشريعية للمرأة ، تتناسب مع وظيفتها الاحتماعية .
- ٤- العلاقة بين المرأة والرجل تقوم على المودة والرحمة والتعاون،
   لا على الصراع والتنازع '
- ٥- اختلف وظيفتها عن ظيفة الرجل ، أمر تقتضيه طبيعة الحياة القائمة على التخصص والتكامل ...

فنقول وبالله التوفيق:

# 1 - حقوق المرأة بين ما كانت عليه في الجاهلية ، ومسا صارت الله في شريعة القرآن :-

ماذا نقصد بالجاهلية ، حتى نستنطق التاريخ ، ونعرف ماذا أعطت هذه الجاهلية من حقوق للمرأة ، وماذا أخذت المرأة منها ؟ وبالتالى تبدو لنا شريعة القرآن وضاءة مشرقة بنور الحق ، تحمسل السعادة لنساء العالمين في جملة ما تحمل من السعادة لبنى الإنسان ؟ ... يقول الراغب الأصفهانى : الجهل عى ثلاثة أضرُب : الأول : وهو خُلُو النفسس مسن العالم ، هذا هو الأصل ، والثانى : اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليسه ، والثالث : فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل ، سواء اعتقد فيه اعتقسادا

صحيحا أو فالدًا ... (١)

وصاحب لسان العرب يجمع ذلك في كلمة واحدة فيقول: الجهل: نقيض العلم والجاهلية: زمن الفترة ولا إسلام (٢).

ويقول ابن فارس في معجم مقابيس اللغة: " الجيم والسهاء والسلام أصلان:

أحدهما: خلاف العلم، والآخر: الخفة وخلاف الطمأنينة ... "(٦) وسبب هذا الجهل، وتلك الخفة وذهاب الطمأنينة غياب ناور الوحى، إما لعدم وجوده، كما هو الشأن في الأوقات التي تكون بين بعثة نبى ونبى، فما أرسل رسول بعد رسول إلا لحاجة الناس إلى ذلك، فإن الله لا يحاسب عباده إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتاب كما قال تعالى: { رُسُلًا مُبَشَرِينَ وَمُنْذُرِينَ لِنَلًا يَكُونَ النّاسِ عَلَى اللّه مُنَافِّرِينَ لِنَلًا يَكُونَ النّاسِ عَلَى اللّه مُنَافِّرِينَ لِنَلًا يَكُونَ النّاسِ عَلَى اللّه مُجَةً بَعْدَ الرّسُنُ }(١).

وكما قَال سَبِحانه : { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (٥) .

وقد يكون الوحى موجودا والرسول يبلسغ رسالة ربسه ، ولكن أصحاب القلوب المريضة ، ومن أعماهم الهوى وحب الدنيا ، لا يلتفتون إلى هذا الخير ، ولا يستجيبون لدعوة هذا الرسول ، فيعيشون في ظللم

<sup>(</sup>۱) معجم مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهائي بتحقيق: ثديم مرعشلي. دار الفكر للطباعة والنشر لبنان ص ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب: لابن منظور ـ مرجع سابق م / ١ ص ٢١٤

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة : الأبي الحسين : أحمد بن فارس بن زكريا ١ / ٤٨٩

ط الثانية ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م ـ بمطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة .

١٦٥ / ٤ النساء ٤ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) الإسراء ١٧ / ١٥

الجهل، وشقاء النفس، وضيق الصدور، وتسيطر عليهم الحيرة، والتعاسة ويتخبطون في دياجير الجهالة الحيهاء والضلالسة العمياء، ولذلك بعد أن ذكر الله ما ذكر من التوراة وما في هذه الكتب المنزلة من هداية ونور وأن الله قد فرض على من نزلت فيهم أن يحكموا بميا جاء فيها، وأن الله جعل القرآن مصدقا لما بين يديه مين هذه الكتب ومهيمنا عليها فهو الكلمة الأخيرة للعالمين، وعلي بني الإنسان أن يتحاكموا إليه، بعد ذلك قال:

أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسىنُ من الله حكما لقوم يوقنون ${}^{(1)}$ .

وحين أمر أمهات المؤمنين بالقرار في بيوتهن قال: { وقرن فسى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الذي ولد اختلف الناس في الجاهلية الأولى فقيل فقيل في الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، وقال الحكم بين عيينة: ما بين آدم ونوح، وقال ابن عباس: ما بيسن نسوح وإدريسس، وقالست فرقة: ما بين موسى وعيسى، وقال الثعلبى: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذه هى الجاهلية الأولى أما الجاهلية الأخرى فهى ما حدث من خروج النسساء بعد الإسلام على شرع الله وهديه ... "(٣)

وبهذا يتضح لنا أن الجاهلية تطلق على تلك العصور التي تغييرت فيها معالم الرسالات بعد أن طُمِست معالم الحق ، وحُرِّفت الكتب المنزلة

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ / ٠٥

<sup>(</sup>٢)الأحزاب ٣٣/٣٣

<sup>(</sup>٣) انظر :الفتوحات الإلهية المعلامة الجمل ٣٦/٣؛

فى تلك الأمم التى عرفنا أن الله أرسل لها رسلا وأنزل فيها كنبا ، أو تلك الأمم التى لم يخبرنا كتاب ربنا أنه أرسل لها رسلا وأنزل فيها كنبا ، وإن كان قد ذكر لنا على وجه الإحمال أنه ما كان لينزك الناس يتخبطون في حياجير الباطل فقال : {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشْيِرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَىا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَىا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا ()

وقال : { وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَــن قَصَصْنَــا عَلَيْـك وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُص عَلَيْكَ} (٢) كما أن الجاهلية تطلق على كل من لـــم يحكم بشريعة الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا سنطِّوفُ فيما للمرأة من حقوق عند أصحاب الكتب المنزلة من اليهود والنصارى ، في القديم والحديث إلى يومنا هذا ،وعند غيرهم من الصينيين واليونانيين والرومانيين وقدماء المصريين ، والعرب قبل الإسلام ، أما ما وقع فيه المسلمون من انحراف عن هدى الله ونزك لشــريعة الله ، ومـــا نراه من سفور وتبرج فاق نبرج الجاهلية الأولى ، وأن هذا أيضا جاهلية، فلا يدخل في تلك المقارنة بين ما كانت عليه المرأة في الجاهليـــة ومــا صارت اليه في شريعة القرآن لأن القرآن ما زال محفوظًا وسوف يبقي كذلك محفوظًا بحفظ الله القائل: { إِنَّا نَحْسَنُ نَزَّلْنَا الذَّكْسِرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٣) والقرآن لذلك حجة عليهم ، يكش ف سترهم ، ويفض ح جهلهم، ويدعوهم إلى التوبة النصوح... ولو تدبروا فيما عليه نساء العالمين في ظل الشرائع المحرفة ، والقوانين الجائرة التي أذلت

<sup>(</sup>۱) فاطره ۳ /۲۲

<sup>(</sup>٢)غافر ١٠/٤٧

<sup>(</sup>٣)الحجر ٥١/٩

المرأة ، وامتهنت كرامتها ، وما جاء به كتاب ربهم من خسير وسعادة وعزة وكرامة للمرأة، لو تأملوا هذا لاعتزوا بدينهم ولفاخروا به أهسل الأرض ، ولكانوا دعاة إلى هذا الدين الذي هو كلمة الله الأخيرة للناس ، ولعلموا أنه لا أمان لهم ولا سعادة لهم في غير هذا الدين العظيم ....

فماذا أعطت الجاهلية للمرأة من حقوق ، ثم ماذا أعطاها القررآن الكريم ؟

وهل أعطت الجاهلية للمرأة حقوقا حتى نتحدث عنها ؟ إن التاريخ يحدثنا عما لحق بالمرأة من ظلم ، وما وقع عليها من جور ، وما سلب منها من حق حتى عاشت مهينة ذليلة في وسط ظلام دامس أحاط بها تحت وطأة أهواء النفوس ، وانحرافات البشر ، وما سلد الناس من فوضى وهمجية قبل بزوغ فجر الإسلام (١) فلما أشرق الإسلام بنوره بند الظلمات ، وأنار السبل ، فمن سار في طريقه، ومن استتار بنوره ، تذوق طعم الحياة الآمنة الهادئة ، ومن بقى على عناده ، ويشقاقه ، وأصر على كفره وضلاله ، وأخذ يشرع لفسه ، ضل الطريق ، ووقع في مخالب الوحوش الضارية من هؤلاء الطواغيت الذين عبدوه لهم ، وكانت الموأة من جملة هؤلاء الذين ظلمتهم الأنظمة الجائرة ، والقوانيسن البشرين الظالمة ، كما سنرى ونحن نستعرض أحوال المرأة عبر العصور في القديم والحديث.

#### ففي الصين:

لم يكن للمرأة قيمة تذكر ، يقول الفيلسوف الصينى " كونفوشيوس": "

<sup>(</sup>۱) اقرأفي ذلك :ماذا خسر العلم بالمحاط المسلمين : لأبي الحسن الندوى، ومنهج القرآن فيي تربية المجتمع : تمهيد: في داسة موجزة للمجتمع العربي والعالمي قبيل نزول القرآن مين ص١٣ - ٨٠ /للمؤلف.

لا يجوز للمرأة أن تأمر وتقهى ، فإن عملها قاصر على الأشغال المنزلية ولابد من احتجابها فى البيت حتى لا يتعدى خيرها وشرها عتبة الدار "وهذا ما دعا إحدى سيدات الطبقة العليا فى المجتمع الصينى إلى أن تكتب رسالة تقول فيها : " نشغل نحن النساء آخر مكانة فى الجنس البشرى ، ويجب أن يكون من نصيبنا أحقر الأعمال " .

ومن أغانيهم: " ألا ما أتعس حظ المرأة ، ليس فى العالم كله شيء أقل قيمة منها ، إن الذكور يقفون متمكنين على الأبواب كأنهم آلهة سقطوا من السماء ، أما البنت فإن أحدا لا يسر لولادتها وإذا كبرت اختبأت في حجرتها تخشى أن تنظر في إنسان ، ولا يبكيها أحسد إذا اختفت مسن منزلها(١)

#### وفى الهند :

لم تكن المرأة أسعد حظا من نظيرتها في الصين: إذ قد أشاع حكماؤهم أن النساء عندما خلقن ، خُلِقن من أجل حب الفراش والمقاعد والزينة والشهوات الدنسة ، والغضب والتجسرد من الشرف وسوء السلوك، فالنساء دنسات كالباطل نفسه ، وقالوا: بأن الزوجة الوفية يجب أن تخدم سيدها أي زوجها كما لو كان إلها ، وألا تأتي شيئا من شانه أن يؤلمه حتى وإن خلا من الفضائل ، وكانت المرأة بناء على ذلك تضاطب زوجها في ذل وهوان ، قائلة : يا مولاي ، وتمشى خلفه بمسافة ، وقلما يوجه هو إليها كلمة واحدة ، وكانت لا تأكل معه ، بل تأكل مما يتبقى

منه... ولم يكن لها حق الحياة بعد وفاة زوجها إذْ يجب أن تموت يسوم موته ، وإن تحرق معه في موقد واحد ، واستمرت هذه العسادة حسى القرن السابع عشر إلى أن أبطلت ... " (١)

#### وفى اليونان:

كانت المرآة في نظرهم رجساً من عمل الشيطان ،وما ذلك إلا لأنها مثار شهوة ولا سلطان لها على أنوتتها ، ولذلك عزلوها في أعماق البيوت ونادى بعض مفكريهم : يجب أن يُحبس إسم المرأة في البيت كما يُحبس جسمها ، وما العلاقة الزوجية عندهم إلا وظيفة لاستيلاد الأطفال لاتعلو كثيراً عن وظيفة الخدمة في البيوت . وكانت من الناحية القانونية لا وزن لها فهي سلعة تباع وتشترى في الأسواق ومن كان كذلك لاحق له في ميرات ، ولا في أن يُبرم عقداً من العقود ، وما إن تقدمت بلاد اليونان في الناحية المادية حتى خرجت المرأة من خدرها وخالطت الرجال في الأندية والمجتمعات فأثارت الشهوات وأشاعت الفاحشة ، المرجال في الأندية والمجتمعات فأثارت الشهوات وأشاعت الفاحشة ، السياسة والأدب الرخيص . .

#### وفي المجتمع الروماني :

كانت المرأة كأختها في المجتمع اليوناني ، فاقدة لكر امتها وأهليتها ، لارأى لها، والمشورة بل إن فقهاء الرومان جعلوها في عداد من يحجر عليهم لنقص عقلها ، وبالتالي فهي غير صالحة للتملك ، والا رأى لها في اختيار زوجها ، ومن حق أبيها أن يزوجها ولو كان هذا علسي غير

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٦.

إرادتها ، بل كانت المرأة إذا تزوجت رجلاً أبرمت معة عقداً يسمى " إنفاق السيادة " أى سيادة الزوج عليها ، وبه تنقطع صلتها بأهلها، ولقد بلغ من سيادته عليها أنها كانت تحال إليه إذا ما اتهمت في ارتكاب جريمة ليحاكمها ويعاقبها بنفسه "

#### وعند اليهود: ...

وهم أصحاب الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وهو التوراة، نراهم قد انحرفوا عن القصد، ولعبت الأهواء بما أنرل الله من كتاب، ونال المرأة من جراء ذلك ظلم عظيم فحرمت من الميرات إذا كان لأبيها ذرية من البنين وعوملت معاملة الخدم، وكان لأبيها أن يبيعها وهي طفلة أو دون البلوغ وهي عندهم لعنة لأنها أغوت آدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة المحرمة، فخرج بذلك من الجنة، وتأمل معى ما جاء في التوراة " المرأة أمر من الموت، والصالح أمام الله من الله على أن هذا الم يكون وحياً من الله .

#### وفي المسيحية:

طغت الأهواء على شريعة الحب والرحمة التى جاء بها السيد المسيح عليه السلام فتأثر رجال الكنيسة الأوائل بما رأوا من مظاهر الانحلال في المجتمع الروماني وخيل إليهم أن المرأة مسئولة عن ذلك ، فقرروا كما قال القديس (ترتوليان) أن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ، ناقضة لنواميس الله .

#### وفى فرنسا:

عقد مؤتمر عام ٥٨٦ م للبحث في أمر المرأة : هل هي إنسان ؟ وبعد طول بحث رأوا أنها إنسان مخلوق لخدمة الرجسل ، بل إن

رجال الكنيسة حمَّلوا المرأة خطيئة آدم عليه السلام ، وظنوا أن حواء هي الني أغوت آدم حتى أكل من الشجرة المحرمة فخرج من الجنة ، وبنات حواء لذلك يتحملن هذه الخطيئة

## وفي الحضارة المصرية القديمة: \_

"كان للمرأة حظ من الكرامة يجيز لها الجلوس على العرش، ويبوئها مكان الرعاية في الأسرة، ولكن الأمة المصرية كانت من الأمم التي شاعت فيها عقيدة الخطيئة بعد الميلاد، وشاع فيها مع اعتقاد الخطيئة الأبدية، أن المرأة هي علة تلك الخطيئة، وخليفة الشيطان، وشرك الغواية والرذيلة، ولا نجاة للروح إلا بالنجاة من أوهاقها وحبائلها "(١).

وإذا كان هذا هو حال المرأة في ظل الحضارات القديمة من الصينية والهندية واليونانية والرمانية والفرعونية بل في ظلل اليهوديسة والمسيحية بعد أن حُرِّ فت كتبها وتغيرت معالم الحق فيها ، فماذا عن الموتمرات العرأة في العصر الحديث ، وهي ما زالت ثائرة تعقد المؤتمرات والندوات وتخرج في مظاهرات ، وتؤلف الجماعات التي تطالب بحقوق المرأة ، وهل أخذت حقها في مساواة عادلة ، وحققت ذاتها ووجودها ؟

إنها خرجت من بيتها وما كان فيه من قهر إلى قهر من لون آخر: خرجت لتعمل لأن مجتمعها تخلى عنها ، وتركسها أبوها وأهلسها

<sup>(</sup>۱) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : عياس محمود العقاد ص ١٥٣ وانظر ــ الفلسفة القرآنية ــ للعقاد ص ٨٦ ، ٨٧

وعشيرتها لتواجه مطالب الحياة بنفسها ، وعليها أن تواصل هذا الطريسق الى نياية عمرها حتى ولو كان لها أبناء من أكابر الأثريساء ، وأصبح جسدها سلعة تعرض فى كل مكان ، تعسرض مفاتتها بكل وسيلة ممكنة ، ولا تتورع عن السقوط فى الرذيلة والفاحشة ، وحين تتزوج تفقد اسم أبيها وأسرتها وتسب إلى زوجها ، وما تمتلكه لاحق لها فى التصرف فيه إلا بموافقته ، ومهما بلغت من العلم والخسيرة لا تحصل إلا على نصف ما يحصل عليه الرجل من الراتب فى نفس موقعها ، لسهذا كله انفرط عقد الأسرة فى الغرب ، وفى البلاد التى سارت فى ركابه ، ولسم يعد هناك وقت للقيام بحقوق الزوج وإنجاب أطفال ورعايتهم ، مما يسهدد هذه المجتمعات بأوخم العواقب .

وبعد هذا العرض الموجز لما كان عليه حالى المرأة في القديم والحديث أن لنا أن نتوقف عند الأمة العربية: فهى الأمة التى نزل فيها القرآن ، واختارها الله من بين الأمم ليخرج منها خير أمة أخرجت للناس، وليجعلها موطنا للرسالة الخاتمة ، ويُحمّلها أمانة دعوة العالمين إلى الحق ، ولعل الله العليم الحكيم حين اختار هذه الأمة لهذه الغايسة السامية ، أراد أن يضرب منها المثل في قوة وقدرة هذا الدين على اصلاح أي فساد ، وسد أي خلل ، وإقامة كل معوج مهما بلغ فساد وخلله واعوجاجه، وما ذلك إلا لأن هذه الأمة قبيل نيزول القرآن قد وصلت إلى مرحلة من الفساد والاعوجاج لم تصلها أمة من قبل ، فياذا وصلت إلى مرحلة من الفساد والاعوجاج لم تصلها أمة من قبل ، فيادا القرآن قد أصلح ذلك فهو على غيره أقدر (۱).

<sup>(</sup>١) اقرأ في ذلك : منهج القرآن في تربية المجتمع : للمؤلف

والمرأة في الأمة العربية ـ وهي موضوع حديثنا ـ قد نالها مــن انظلم والاستبداد والامتهان والاعتداء والضياع ، ما أصاب المرأة في كل الدنيا ، فهذا شأن الجاهلية حيثما كانت ، لا يحكمها غير قــانون الـهوى والقوة ، وهو قانون جائر لا يرحم : { ومن أضل ممن اتبع هواه بغــير هدى من الله ، إن الله لا يهدى القوم الظالمين }(١).

غير أن المرأة العربية قد تحملت من ذلك الكثير ، فجساء الإسلام بنوره فبدد عنها حجب الظلمات ، وأعطاها حقوقها كاملة ، وأنزلها المنزلة السامية ، وكرَّمها وأكرمها في كل مرحلة من حياتها دون شورة نسائية أو مؤتمرات ومظاهرات وندوات ، إنما هي منَّةُ الله على خلقه إذ أرسل لهم نبي الرحمة : محمدا صلى الله عليه وسلم بدين قويم فيه سعادة بني الإنسان في كل مكان وزمان ...

والقرآن وهو يعرض ما كانت عليه المرأة في البيئة العربية يبين ما يجب أن تكون عليه من كرامة ومكانة ومنزلة وما لها من حقوق ، وما عليها من واجبات ، ولم تبق هذه التوجيهات الربانية مجرد وصايا ياخذ بها من شاء ويتركها من أراد ، إنما جعلها منهج حياة ، وسلوك أمة ، وشرع لها من الضوابط ما جعلها حقًا واجب النفاذ

# فماذا عن المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام؟

لقد نظر هذا المجتمع إلى المرأة فوجدها عبئا تقيل ، يلزمه أن يتخفف منه ، إذْ كانت الغارات التي يشنها الأقلوبية على الضعفاء

<sup>(</sup>١) القصص ٢٨ / ٥٠

تفرض على أبناء القبيلة من الذكور حماية أعراضهم، والدفاع عن نسائهم وبناتهم فإذا ما وقعت الهزيمة أخذت نساء القبيلة وبناتها في جملة ما يؤخذ ليكن سبايا يسمتع بهن الأعداء، ولهذا شاع وأد البنات في كتير من قبائل العرب " وكيفية الوأد والطريقة التي يؤدي بها بشعة مجافية للرحمة والإنسانية، فإنهم كانوا إذا بلغت البنت ست سنوات يأمرون أمها بتطييبها وتزيينها ويذهب الواحد منهم بابنته هذه إلى الصحراء، وهناك يكون قد حقر لها بئرا فيقول لها: انظرى فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوى البئر بالأرض ... "(١)

وصورة أخرى يرويها ابن عباس رضى الله عنهما فيقول: "كانت الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رأس تلك الحفرة فإذا ولدت بنتًا رمت بها في الحفرة ، وإذا ولدت ولداً حبسته "(٢).

والوأد المحقق للبنت المشوهة الخلقة ، تشاؤمًا من هذا التشويه ...

والقرآن يصور استقبال الآباء لنبأ ولادة الأنشى تصويسرا موحيسا فيقسول: {وَإِذَا بُشَسَرَ أَحَدُهُمْ بِالْسَانَتْ فَلَسَلَ وَجُهُهُ مُسْسُودًا وَهُسِوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوعٍ مَا بُشَرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُسونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } ويقول: { وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ } (١).

<sup>(</sup>١) منهج القرآن في تربية المجتمع ــ ص ٢٣ ــ المؤلف

<sup>(</sup>٢) العرب وأطوارهم: محمد عيد الجواد الأصمعى ١ / ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦ / ٨٥ ، ٩٥

<sup>(</sup>٤) الزخرف ٤٣ / ١٧

وسوف يحاسبهم ربهم على ذلك كما قال تعالى { وَإِذَا الْمُونُ عُودَةُ سُئِلَتُ ( ٨ ) بِأَي ذَنْبِ قُتِلَتُ ؟ (١)

والله يسوق كراهيتهم للبنات مؤنبا لهم على فهم خاطئ اعتقدوه زورا وبهتانا حيث تصوروا لجهلهم أن الملائكة بنات الله ، مع أن الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ، ولذلك حين كانوا يئدون بناتهم يقولون : ألحقوا البنات الموعودات بالملائكة ولذلك قال تعالى : {أَفَرَأَيْتُمُ اللّالَاتَ وَالْعُزَى (١٩)وَمَنَاةَ الثّالثَةَ ولذلك قال تعالى : {أَفَرَأَيْتُمُ اللّاتَ وَالْعُزَى (١٩)وَمَنَاةَ الثّالثَةَ النّائمُ الدَّكَرُ ولَهُ النّائمُ النّائمُ إِذًا قِسْمَة ضيزَى ... }(١)

أى قسمة جائرة ظالمة ... ويقول : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبَكَ الْبِهَاتُ وَلَهُمْ الْبُنُونَ (١٥١) أَمْ خَلَقْتًا الْمُلَائِكَةَ إِنَاتًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥١) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادْبُونَ (١٥١) أَصْطَفَى الْبُنَاتِ عَلَى الْبُنَاتِ عَلَى الْبُنَاتِ عَلَى الْبُنَينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ... } (آ) إلى غير ذلك من الآيات ، فإن البنت من الواد ، عاشت ذليلة ، كسيرة الجناح لا مال لها ، ولا ميراث ، فإن الميراث كان عندهم لمن يحمل السلاح ويزود عن العشيرة، بل إنها كانت من جملة ما يورث من المتاع ، يقول العقاد : " كل قيمتها بين الذين يستحيونها ولا يقتلونها في طفولتها أنها حصة من الميراث تنقل من الآباء إلى الأبناء ، وتباع وترهن في عن قضاء المنافع وسيداد الدين ... "(٤)

<sup>(</sup>۱) التكوير ۸۱/۸۱

<sup>(</sup>۲) النجم ۵۳ / ۱۹ ـ ۲۲

<sup>(</sup>۲) الصافات ۳۷ / ۱۹۹ \_ ۱۹۴

<sup>(</sup>٤) المرأة في القرآن : للعقاد ص ٩٦

فإذا ما تزوجت عاشت حياة زوجية كلها خوف وقير واستغلال:
فللرجل أن يتزوج ما شاء من النساء دون التقييد بعدد ، وليس لواحدة من هؤلاء النسوة حق عليه يطالب به ، وله أن يُطَسلَق وقبل أن تتنبى العدة يراجعنا ، يفعل ذلك إضرارا بها حتى تفتدى نفسها منه وأحيانا يطلقها ويشترط عليها ألا تتزوج إلا بمن يريد أو تفتدى نفسها منه بما كان أعطاها كله أو بعضه ، وكثيرا ما كان أولياؤها يمنعونها من العودة إلى زوجها الذى طلقها حمية الجاهلية مع رغبتها ورغبة زوجها في إصلاح ما أفسدا واستئناف حياة زوجية هادئة ، وكان هناك نوع آخر من التسلط يتمثل في المرأة إذا مات عنها زوجها فقد كان من حق أحد أبناء زوجها أن يلقى عليها ثوبا فتصير ملكا له إن شاء تزوجها [ وكان للتزوج أو بقيت حبيسة بينها إلى آخر حياتها ...

وكان الرجل يحلف ألا يعاشر امرأته معاشرة زوجية فتبقى هكدة محرومة من حقها فى الاستمتاع برجلها حتى يرضى ، وقد لا يرضى فتعيش ما تبقى من عمرها فى هذا الحرمان ، إلى غير ذلك من صنور المهانة والإذلال ، وما كانت تعز المرأة إلا إذا كانت زوجة أو أما لعزيز قوم ، فتعز بعزته لا لأنها من جنس النساء ، لها من الحقوق ما يضمن لها حياة كريمة إذ لم تعرف المرأة العربية ذلك إلا في ظل الإسلام العظيم — مما سنعرضه فيما تبقى من نقاط هذا البحث ، ومنه يتضح ما سارت إليه المرأة فى شريعة القرآن فنقول سائلين الله مين فصله أن يلهمنا الصواب والرشاد والسداد .

٢ - مساواتها مع الرجل في أصل الخلقة والتكليف والمسئولية:

أول مراحل الإصلاح في هذا الباب هو إزالة ما علق بالأذهـــان من أن المرأة دون الرجل في خلقتها ، وأن النساء من عمل الشــــيطان ، فجاء القرآن منذ اللحظة الأولى يقرر أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة ، وخلق حواء من ضلعه الأيسر لتكون شـــقيقة نفسه وجزءا من كيانه يحن إليها وتحن إليه ، ويسكن إليها وتسكن إليه ، ثم كان أبناء آدم عن طريق التزاوج بين نكورهم وإناثهم يتدرج الإنسان في مراحل الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن تصير المضغة عظاما يكسوه الله لحما فإذا هو خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وتلك المراحل لا فرق فيها بين الذكر والأنثى إلا ما منحه الله لكل منهما من خصائص تؤهله للقيام بما خَلق من أجله ، وآيات القرآن ترسى هــــذه نعالى: { يَاأَيُّهَا النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأَتْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (١) .

ويقول : {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ عَلْ وَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا..} (٢) .

ويقول: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَات... }(").

<sup>(</sup>١) الحجرات ٩٤ / ١٣

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ / ١٨٩

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦ / ٧٧

ويقول : {وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَـــا لِتَسـٰـكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ} (١) .

ويقول: {فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجِسا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزُواجًا...} (٢).

ويقسم في جملة ما يقسم به في سورة الليل بالذكر والأنتى فيقول: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢)وَمَا خُلَقَ الذَّكَرَ وَالسَّأَنْثَى (٣)إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٣).

ويقرر هذا في سورة النجم فيقول: { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْسِنِ الذَّكَسِ وَالْأَنْتَى (٥٤) مِنْ نُطْفَة إِذَا تُمنَى } (١٠) . ويسوق هذا في مقام إنبات قدرنه على بعث خلقه وحسابهم فيقول: {أَيَحْسَبِ الْإِنْسَانُ أَنْ يُسَرِّكَ سَدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَة مِنْ مَنِي يُمنَسي (٣٧) أُسم كَانَ عَلَقَة فَخَلَق فَسَوّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْتَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى ؟ } (٥) .

وقد واصل القرآن طريقه في إزالة ركام الجاهلية فتراه في المدينة وقد نزلت سورة كاملة تحمل اسم "سورة النساء " تبدأ بهذا النداء الموحى : إياأيها النّاسُ اتّقُوا ربّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَسَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَسَساءَلُونَ

The second of the second

(大) (A.M. ) (1) (1) (A.M. ) (A.M. ) (A.M. )

A Company of the Act

<sup>(</sup>۱) الزوم ۲۰ / ۲۱ -

<sup>(</sup>۲) الشورى ۲ ؛ / ۱۱

<sup>(</sup>٣) الليل ٩٢ / ١ ــ ٤

<sup>(؛)</sup> النجم ۵۳ / ۵۵ ، ۴۶

<sup>(°)</sup> القيامة °۷ / ۳۲ ـ . ؛

يه والنارخام إن الله كان عليكم رقيبا... الله السورة من سور القرآن العظيم يقرر للنساء حقوقًا ، ويزيل عنهن ظلم وظلمات القرون ، وتستعيد المرأة مع شريعة العدل والمساواة مكانها مع الرجل في مساواة عادلة ، بل إن الله منحها من الخصائص ما لم يمنحه للرجال ففطر ها على رفة الإحساس ، ولطف المشاعر ، ودقية العواطيف حتيى تسعيعاطفتها ولطفها ومشاعرها فلذات كبدها ، لتربى للإنسانية أجيالا من الرحماء ، وقلوبا تعرف معنى الحب ، لا قوالب جافة جامدة لا تعسرف الرحمة إلى قلبها سبيلا فهي كالحجارة أو أشد قسوة .

وقد رتب القرآن على هذا الفهم وهذه الحقيقة: حقيقة المساواة في الخلقة بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى، وجوب الإحساس بالنعمة في ولادتها كما يُقرح بالذكر، وأن ما عليه العرب من كراهية البنات، والشعور بالحزن والتعاسة إذا ما بشر أحدهم بالأنثى إنما هو خطأ ناتج من عدم الإدراك لحقائق الأمور، ولذلك ترى القرآن يعبر عن عطائله أطفالا لمن شاء من خلقه بأنه هبة ومنة ، يستوى في ذلك الذكور والإناث بل إنه يقدم الإناث في التذكير بهذه النعمة فيقول: { للّه مُلكُ السّسموات والنّرُض يَخلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَجعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنّهُ عَلِيهً قَدِيرٌ } النّه عَلِيرٌ }

وما دامت مساوية للذكر فهي إنسان له حق الحياة ، ومن اعتدى

<sup>(</sup>۱) النساء ٤/ ١

<sup>(</sup>٢) الشورى ٢٤ / ٤٩ ، ٠ ه

على حياتيا فوأدها \_ كما رأينا من حال العرب \_ فقد خسر خسر انا مبينا ، قال تعالى : { وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولى شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون} وقال بعد هذه الآية بآيتين : { قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين }(1).

ومن المناسب أن نعلم أن العرب كما كانوا يئدون النسات خشية العار كانوا يقتلون البنين إذا ما نزلت بهم الحاجة وضاق بهم الرزق ، بل كان بعضهم يقتل الأبناء ذكورا أو إناثا خشية فقر متوقع ، وهذا ما جاء القرآن يعالجه وهو يقول في وصاياه الجامعة في سورة الأنعام: {ولا القرآن يعالجه وهو يقول في وصاياه الجامعة في سورة الأنعام: إولى تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم}(٢) وهذا علاج لفقر حاصل ، وفي الإسراء يقول: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا... }(٣) . وهذا دواء لفقر متوقع نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا... }(٣) . وهذا دواء لفقر متوقع مدن الملق } وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك ، إملاق } وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك ، وكانوا يئدون البنات خشية العار ، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار ، ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت: ثم أي ؟ قال: أن تقتل

<sup>(</sup>١) الأنعام ٧ / ١٣٧ ، ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٧ / ١٥١

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٧ / ٢١

ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك " ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسلم ، {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقُسَ التَّي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ... } (١) الآية .

ومن منطلق أنها مساوية للرجل في أن الله خلقها كما خلقه ، وليها حق الحياة مثله فإنها مكلفة بما كلف به الرجل إلا ما قام الدليــــل علــى اختصاصه بواحد منهما وما دامت مكلفة كالرجل فلها من الجزاء مثله توابا أو عقابًا ، ومن البداية ترى القرآن يف صل في قضية من القضايا التي ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام وهي مسئولية حواء وبالتـــالـي بناتها عما وقع من الأكل من الشجرة المحرمة حتى كان هذا سببا لخروج آدم وحواء من الجنة ، وقد حمَّلت الفلسفات المُغرضة ، والكتبب التسي تنسب إلى الأديان زوروا وبهتانا \_ وهي كتب محرفة \_ حواء هذه الخطيئة وما ترتب عليها من تعب ومشقة للجنس البشري ، والقرآن يبين أن الجنس البشرى لم يخلق ليسكن الجنة من البداية إنما خلق لغايـة سامية هي أن يعمر هذه الأرض بمنهج الله ثم يعود الطائعون ليسكنوا هذه الجنة في النهاية ، وبدأت القصة من أب البشر آدم عليه السلام \_ كم\_ا أوضحنا من قبل في خلق آدم - وذكرنا خلافته وخلافة أبنائه في الأرض لا في السماء كما قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّسِي جَاعِلٌ فِينَ الْأَرْض خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ويَسِنْفِكُ الدِّمَاءَ ونَحْنُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم : لابن كثير ١/ ١٨٨ ، وانظر كتاب : الوصايا العشر ــ دراســــة ــ مقارنة لأيات من أواخر سورة الأنعام ــ للمؤلف ــ الوصية الثالثة من ص ٦٨ ــ ٧٧

وفي الأعراف نقراً قول الله تعالى: {وَيَا عَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَئِئُمَا وَلَا اللهِ تَعْرَبُ اللهُ الشَّيْطَانُ لَيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِلْ الطَّالِمِينَ (١٩)فَوسَوْسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لَيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِلْ الطَّالِمِينَ (١٩)فَوسَوْسَ لَهُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلْكَيْلِنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِمِينَ (٢٠)وقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١)فَدَلَاهُمَا تَكُونَا مِنَ الْخَالِمِينَ (٢٠)وقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١)فَدَلَاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن بغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَة وَأَقُلُ لَكُمَا اللهُ وَلَيْهِمَا مِنْ وَلَيْ الْمُثَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَمُ تَغْفِيمًا مِنْ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ لَمُ النَّيْطَانَ لَكُمَا عَنُ تَلْكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ لَمُ اللهُ الْمُعَلِقُولَ الْمُعْمَا وَالْمُ اللهُ الْمُثَا أَنْفُسَلَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِيلًا لَكُمُ الْمُثَا الشَّعْرَة وَأَقُلُ لَكُمَا عَنُ لَكُمَا اللهُ مِنْ الْمُنَا وَإِنْ لَمُ تَعْفِيلًا تَكُونَا مَن مَن الْخَاسِرِينَ (٢٢)قَالَ الْهِطُوا بَعْضَكُمُ الْمَعْنَ وَفِيهَا تَمُوتُ ولَكُمُ ولَكُمُ الْمُنَا الْمُرْمُ وَفِيهَا تَمُوتُ ولَكُمُ ومَنَاعٌ إِلَى حِينٍ (٢٤)قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُ ولَكُمُ ومَنَاعً اللهُ عُنْ مَا اللهُ الْمُ الْمُولَى وَفِيهَا تَمُوتُ ولَكُمُ ومَنَاعً إِلَى حَيْنٍ (٢٤)قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُ ولَكُمُ ومَنَاعً اللْمُ الْمُؤْمِنَ وَفِيهَا تَمُوتُ ولَكُمُ ومَنَاعً الْمُولَى الْمُنْ الْمُؤْمِونَ وَفِيهَا تَمُوتُ ولَكُمُ ومَنَا اللْمُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللْمُ الْفَالُولُ الْمُؤْمِنَ وَلَكُمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُولُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ولَا اللْمُ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

فكل من أدم وحواء أمر بالسكن في الجنة وعدم القرب من الشجرة وكلاهما سيكون ظالما لنفسه لو عصى ربسه ، وكلاهما وسوس لسه

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ٣٠

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ / ٣٥ ، ٣٣

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٨ / ١٩ ــ ٢٥

الشيطان وقال له ما قال ، وكلاهما وقع في المعصية وأكل من الشيطان والمحرمة ، وكلاهما توجه إليه اللوم والعتاب ، وكلاهما تاب مسن ذنبسه واستغفر ربه ، وقد قبل الله توبتهما وكانت تجربة لهما ، ليعرفا من هو عدوهما ، وليبدآ رحلة الحياة على هذه الأرض وقد عرفسا وعرف أبناؤهما من بعدهما أن الشيطان لهما عدو ، وسيبقى عدوا لأبنائسهما : إناأيتها النّاسُ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدُنيا ولا يغرنكم بالله الغرورُ (٥) إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبة ليكونو الغرور من أصحاب السعير ... الله واذلك توجه النداء بعد ما ذكر الله ما ذكر في سورة الأعراف إلى بنى آدم د ذكورهم وإنائهم د أربع مرات كان منها قوله تعالى : إيابني عادم لما يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث للا يؤمنون (١)) .

وفى ذلك أبلغ الدلالة على براءة أمنا حواء مما ظنه الجاهلون، وأنها مخاطبة منذ اللحظة الأولى بالاستجابة لنداء الله، وأن آدم عليه السلام قد هبط إلى الأرض ومعه حواء بعد أن أكرمهما الله بالتوبة ليباشرا مهمة الخلافة فى الأرض وفق منهج محدد خلاصته ما قدال الله تعالى : {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو فَإِمَّا يَالَيْنَكُمْ مِنِي تعالى : وقالَ اهْبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو فَإِمَّا يَالِيَنْكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنِ النَّهِ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ ولَا يَشْقَى (٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيّامَةِ أَعْمَى ... (٢)

<sup>(</sup>۱) فاطر ۲۰ / ۵، ۲

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٨ / ٢٧

ነ የ ፤ ፣ ነ የ የ / የ ፣ ላ ( የ )

ولذلك حين يقول المخرفون بأن حواء هي التي أغوت آدم حتى أكل من الشجرة المحرمة فكان من أمره وأمرها ما كان ، فنقول لهم : كذبت وصدق الله ربنا ، ومثل هذا يقال لمن ادعوا زورا وبهتانا أن عيسى عليه السلام صلب وضحى بنفسه تكفيرا عن خطيئة آدم نقول لهم: كذبت وضللتم فآدم ومعه حواء هبطا إلى الأرض وهما نقيان طاهران تائبان ، لا يحتاجان من أبنائهما إلى من يقدم نفسه قربانا لله تكفيرا عن خطيئة غفرها الله لهما ...

ونعود إلى قصة آدم وحواء لنرى فيها مظهرا للمساواة في التكليف والمسئوليات والثواب والعقاب، وأن كل واحد منهما أمر ونهى، ووسوس له الشيطان وأخرجه مما كان فيه من سستر الطاعة، ولدة القرب، ونعيم الله في جنته، وأن كل واحد منهما تاب وأنساب واستغفر ربه فغفر له، وقد تواصلت رسالات الأنبياء في تقرير هده الحقيقة، وجاء القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، فإبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، ومن ابتلى فصبر حتى جعله الله إماما فسي الخير، ورائدا في الدعوة إلى الحق، هدا النبي أبوه آزر صانع الخير، ورائدا في الدعوة إلى الحق، هذا النبي أبوه آزر صانع الاصنام، ونوح عليه السلام الذي يضرب به المثل في طول العمر فلد الدعوة إلى ربه كما قال تعالى: {والَقَدُ أُرسَلْنَا نُوحًا إلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمُ اللهِ سَنَة إلّا حَمْسين عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالمُونَ الله النبي الدي المتل وهذا النبي العظيم لا يصدق برسالته أقرب الناس إليه: ابنه وزوجه، وهكذا نسرى المرأة لوط وقد كفرت بما جاء به، وعلى الجانب الآخر: نسرى امسرأة لمرأة لوط وقد كفرت بما جاء به، وعلى الجانب الآخر: نسرى امسرأة

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩ / ١٤

فرعون الذى ادعى الألوهية تؤمن بالحق ، ونرى من جمعت بين الحير من أطرافه : مريم عليها السلام ، وما كان من قنرتها وطاعتها لربسها ، وكل واحدة من هؤلاء أخذت جزاءها ، والآيات فى ذلك معلومة مشهورة نكتفى منها بما جاء فى سورة التحريم من قول الله تعالى : {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنسا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مسع الداخلين (١٠) وضرب الله مثلا للذين عامنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين (١١) ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنقخنا فيه مسن روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكسانت مسن القانتين (١٠).

وما كان من أمر ما ذكر الله فى التاريخ الإنسانى مما رأينا أمثلة له فى امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون ومريم ابنة عمران هو ما نراه فيمن توجهت إليهم دعوة الإسلام، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وكان من الفريقين رجال ونساء، بل كان أول مسن أسلم مسن النساء أم المؤمنين خديجة عليها رضوان الله ورأينا من بين المهاجرين إلى الحبشة نساء تحملن تبعات الإيمان بالله ورسوله وفارقن الأهل والديار، وكسان منهم ابنة أبى سفيان بن حرب أم المؤمنين رملة، التى هاجرت وزوجها إلى الحبشة فارتد هناك وتركها تعانى الغربة والألم، وثبنت على دينها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فعقد عليها وأصبحت

4 7 7 J

<sup>(</sup>۱)التحريم ۲۳ / ۱۰ ـ ۱۲

من أميات المؤمنين تكريما لها وحفظا لها من الضياع ، ولعل هذا يستنك للهنت المخيمة عداء أبيها للإسلام فيعود للإيمان بعد الكفر ...

وبعض النسوة كُنَّ بِسَالِن من ديار الكفر والظلم في مكة ليلحة ن بالمسلمين في المدينة ، فماذا قال الله لرسوله والمؤمنين ؟ قال : {يَاأَيُّكُ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنِاتُ مُسهاجرات فَامتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّذِينَ عَامتُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيماتِهِنَ قَإِنْ عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتُ قَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلْ لِيماتِهِنَ قَإِنْ عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتُ قَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلْ لَهُمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ يَجِنُونَ لَهُنَّ وَعَاتُوهُمْ مَا أَنْقَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ إِلَى الْكُوافِر وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ إِلَى الْمُعْوَلِ مِنْ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ...}(١) .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كما يبايع الرجال، وبيعته للساء ليست في جملة بيعته للرجال إنما كانت بيعته لهن خاصة ، وفي ذلك جاء قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولَا يَسْرِقْنَ ولَا يَزْنِينَ ولَا يَقْتُلْنَ أُولُسادَهُنَ ولَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ ولَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْدُوفِ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ ولَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْدُوفِ فَيَا يَعْمَدِنَكَ فِي مَعْدُوفِ فَيَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللّه إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ...} (٢)

بل إن من أعظم الأدلة على استقلال المرأة بالمسئولية وما يسترتب عليها من ثواب وعقاب ما نقرأه من آيات سورة الأحراب في شأن أمهات المؤمنين ، فمع ما لهن من عظم المكانة ، ومع ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من منزلة كريمة عند ربه ، ومع أن الله قال في أهل بيت

<sup>(</sup>۱)الممتحتة ۲۰ / ۱۰

<sup>(</sup>٢) الممتحنة ، ٦ / ١٢

رسوله ومنين أميات المؤمنين: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا ...} مع ذلك كله لابد من العمل الصلاح فيه وحده النجاة ، بل إن ما وعد الله من ثواب ، وما أوعد من عقاب لمبن فيه ما لغيرهن ، لأنين موضع القدوة لأمة الإسلام ، ومبلغات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يطلع عليه إلا هُنَّ ، وفي ذلك نقرأ فسى جملة ما نقرأ : {يَانِسِنَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْت مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضِنَاعَفُ لَسها الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْبِيرًا (٣٠)وَمَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَ للله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتبى وأعتدنا لسها رزقا كريما (٣١)يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا (١١) إلى آخر هذه الآيات النيرات المباركات .

ومن هذا المنطلق جاءت الآيات الكثيرة في مساواة المرأة للرجل في هذا الجانب واستقلالها بالمسئولية ، وتحملها لنتائج ما تختار وما تقدم عليه ، فتقرأ في ذلك قول الله تعالى: {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض \*(١) . وقوله في سورة النوبة في جانب الكفر والنفاق : {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون (١٧)وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم

<sup>(</sup>۱) الأحزاب ٣٣ / ٣٠ ــ ٣٢

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣ / ١٩٥

عذاب مقيم} كما نقرأ في جانب الإيمان والجهاد قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم (٧١)وعد الله المؤمنيان والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم}(١).

وفى سورة النحل: {من عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}(١).

ومثل هذا المعنى نقرؤه فى سورة غافر على السان مؤمن آل فرعون إذ يقول لقومه: إياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن السآخرة هي دار القرار (٣٩)من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب}(٦).

ومع أن النساء مخاطبات بما خوطب به الرجال إلا ما جاء الدليا على أنه خطاب لواحد منهما فقد قالت النساء ومنهن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ، فنزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها المأتهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما (ه)ويعنب المنافقين

<sup>(</sup>١) التوية ٩ / ٢٧ ، ٨٦ ، ١٧ ، ٧٧

<sup>(</sup>٢) التحل ١٦ / ٧٧

<sup>(</sup>٣) غافر ٤٠ / ٢٩ ، . ٤

والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا...} (١) فالرجال والنساء إذن في تكاليف العقيدة وفضائل الأخلاق ومطالب الروح والعقل والوجدان سواء ، كما أنهما في الأجر سواء .

٣-الخصوصيات التشريعية للمرأة تتناسب مع وظيفتها الاجتماعية: -

خلق الله حواء من ضلع آدم ، {خلقكم من نفس واحدة تسم جعل منها زوجها...} (٢) فهى سكنه وراحته ، يأوى إليها من هجير الحياة فيحد الواحة الوارفة والسعادة الفياضة ، إنها زوجه وهو زوجها ، أم أبنائه ورفيقة دربه ، وهو رجلها ، يحميها من عوادى الزمان ، ويظللها برجولته وشهامته وقدرته على الكدح والعمل ، يكسسب لها قوتها ، ويوفر لها ولأبنائها أسباب الراحة والأمان ، وهذا من دلائل القدرة الإلهية التي ترشد إلى حكمته فيما خلق ، وبعض ما يفهم من قول الله تعالى الدى ذكرناه آنفا : {ومن عاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} (٢).

ولهذه الغاية التى خلق الله المرأة من أجلها أعدها جسمانيا وعقليا ونفسيا ووجدانيا ، وشرع لها من الأحكام ما يتناسب مع هذه الغاية النبيلة رحمة منه وكرما وفضلا ...

ففي جانب العبادات : في الصلاة : إذا ما كانت حائضا أو نفساء لا

<sup>(</sup>١) الفتح ٨٤ / ٥، ٦

<sup>(</sup>۲) الزمر ۳۹ / ۳

<sup>(</sup>٣) الروم ٣٠ / ٢١

تصلى ولا تقصى هذه الصلوات ، وليس عليها الخروج لصدلاة الجمعة في المسجد لا في الصلوات المفروضة ، ولا في صدلاة الجمعة بل إن صدلاتها في بيتها أفضل من صدلاتها في المسجد ، وقد وردت بذلك الأحدديث ومنها ، ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضى الله عندها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المسلحد "فإن رغبت في شهود الخير وحضور الجماعة مع الإمام في المسجد فلا حرج عليها ولها ثواب الجماعة ،وإن صلت في بيتها ، كان أجرها أعظم ، روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ... "

ولكن عليها إذا ما خرجت إلى المسجد أن تكون ملتزمة بداداب الإسلام بألا تكون متطيبة ولا متزينة ، ولا بثياب شهرة تلفت إليها الأنظار ، وألا يؤدى هذا إلى الاختلاط بالرجال ، وأن يكون الطريق إلى المسجد آمنا ليس فيه ما يجر إلى مفسدة ، إلى غير ذلك مما فيه حفظ كرامة المرأة وشرفها .

ولكم نحن بحاجة في هذا الزمان الذي خرجت فيه المرأة إلى كلم مجالات الحياة ، أن نفتح لها أبواب المساجد ، وأن ندعوها إلى حضور الجماعة وأن نحببها في بيوت الله ، ما دمنا قد حققنا الشروط التي الشترطها أئمة الإسلام وما دام هذا لا يتعارض مع واجباتها في بينها ولنجعل من المساجد مراكز دعوة وتعليم وتثقيف لنسائنا وبناتنا ، وقد تخرجت من جامعاتنا الإسلامية في أقسامها المتخصصة في الدر اسات تخرجت من حامعاتنا الإسلامية في أقسامها المتخصصة في الدر اسات الإسلامية من حصلن على أعلى الشهادات الجامعية وأصبحن عضوات

لتدريس ، وعميدات للكليات ، وهناك عدد كبير مسن الخريجات فسى التخصصات الإسلامية الكثيرة ، وهناك شييوخنا الأفاضل وأساتنتا الأجلاء ، وهؤلاء جميعا يستطيعون أن يجعلوا مساجدنا منابع خير ، ترتوى من حياضها بناتنا وفتياتنا ونساء المسلمين بعد طول غياب عسن الثقافة الإسلامية ، مما يَسَر لأعدائنا طريق الوصول إلى عقول نسائنا فتغيرت المعالم ، وتبدلت المفاهيم ، وغرينا في عُقر دارنا ، ولا سبيل لنا إلا بخطة إعلامية تربوية سياسية تتعاون فيها كل الجهات المسئولة ، لنعود بنسائنا إلى طريق هذا الدين فنحظى بالعزة والسيادة في عالم يموج بالشهوات ، وتقوده شياطين الإنس والجن إلى تعاسته وشقائه .

هذا في الصلاة ، أما في الصيام، فقد أوجب عليها الإفطار إذا اعتراها الحيض أو كانت نفساء ، ونظرا لأن الصيام لا يكون إلا في شهر رمضان بخلاف الصلاة التي أوجبها الله خمس مرات في اليوم والليلة ، لم تطالب المرأة بقضاء الصلاة ، ولكن فرض عليها قضاء الصوم ، تقضيه في أي وقت شاءت بعد رمضان ، ولا يشترط في القضاء التتابع كما أفطرت أياما متتابعة إنما تقضي ما فاتها متتابعا أو غير متتابع ، وهذا من رحمة الله بها .

وفى الحج حمى أنوثتها وكرامتها فجعل مسن شرط الاستطاعة الموجبة لأداء هذه الفريضة أن يكون معها زوجها أو أحسد محارمها ممن تحرم عليه حرمة مؤبدة كأبيها و أخيها ، بل إنها لا تسافر مسافة تعد سفرا إلا و معها زوجها أو ذو محرم منها ، كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ،و لا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل : يا رسول الله إنى أريد أن أخرج فى

جيش كذا و كذا و لمرأتى تريد الحج ، فقال صلى الله عليه و سلم الخرج معها "(۱) و أخرج الإمام مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه و سلم "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلاومعها زوجها أو ذو محرم "(۱). و قد رأى بعض الأئمة أن المرأة إذا لم تحد زوجها ولا محرما فلابد لها \_ على الأقل \_ من رفقة صالحة من النساء أو من النساء والرجال ، و ليس هذا وصالية عليها ، ولا حظرا على حركتها ونشاطها إنما هو تكريم وحفظ لها و قيام بحقها ، و تخفيف لأعباء السفر ومثبقاته ، و ما يمكن أن تتعرض له ممن في قلوبهم مرض.

كما اشترط عليها للخروج للحج ألا تكون في عدة وفاة أو طلق فإن المعتدة لا تخرج من بيتها إلى أن تتقضى عدتها و كم في ذلك مسن حكم تشريعية ، فاذا خرجت للحج أو العمرة ، ووصلت إلى الميقت وكانت حائضا أو نفساء لم يمنعها ذلك من إحرامها وأداء مناسكها ، وتفعل ما يفعل الرجال من الغسل في هذا الموطن ، كما تفعل ذلك كالرجال أيضا في المواطن التي يشرع فيها الاغتسال و منها : الإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة ، و الوقوف بالمزدلفة ، و رمى الجمرات الثلاث . و قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "النفساء والحائض تغتسل و تحرم و تقضى المناسك كلها ،غير أن لا تطوف بالبيت "(٣) وهي حين تؤدي مناسكها لا تصلى شيئا من الصلوات تطوف بالبيت "(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٣) رواد أبي داود و الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم: كيف أصنع ؟ قال: اغتسلى و استثفرى بثوب واحرمى "(۱) فإذا اغتسلت المرأة جاز لها قبل أن تلبس ملابس إحرامها أن تختضب بالحناء و أن تضع شبئا من الطيب ثم ترتدى ملابسها التى تلبسها عادة، ولا يشترط فيها أن تكون على لون مخصوص أو هيئة مخصوصة ، إنما هى الملابس التى تتحقق فيها شروط لباس المرأة المسلمة ، غير أنها لا تستر وجهها وكفيها ، إلا إذا كان ذلك فصى حضور الرجال ، و قد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "(٢).

و روى أحمد و أبو داود وابن ماجه عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كان الركبان بمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه".

فإذا ما لبست ملابس إحرامها لبت بما تريد من ألوان النسك : إفرادا أو قرانا أو تمتعا ، ثم تلبى طوال فترة إحرامها إلى ان تبدأ فى رمى جمرة العقبة الكبرى ، و هى فى ذلك كالرجال لكن خصوصيتها فى ذلك أنها لا ترفع صوتها بالتلبية ، فإذا ما دخلت المسجد الحرام طابيت إن لم تكن حائضا أو نفساء ، وهو طواف القدوم للمفرد والقارن و طواف العمرة للمتمتع، وليس لها أن ترمل (٢) كالرجال ولا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري و أحمد و النسائي و الترمذي.

 <sup>(</sup>٣) الرمل: إسراع المشى مع مقاربة الخطو من غير وثب، و هو سنة للرجال فى طواف القدوم و طواف العمرة في الأشواط الثلاثة الأولى .

تضطبع (١)و شأن المرأة في كل طواف أن تحاول بقدر الإمكان البعد عن الرجال بأن تختار الليل لطوافها و أن تكون في حاشية المطاف ، إلا إذا كأن المطاف خاليا من الرجال فيستحب لها القرب من الكعبية ، كما لا يسن لها لمس الحجر الأسود أوتقبيله إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهارا، فَإِذَا مَا انتهت مِن طُوافِها وصَـلَت خَلْف مُقَام إبراهيم ركعتي الطـواف-خرجت للسعى بين الصفا و المروة ولا يسن لها أن ترقى أعلى الصفا والمروة كما يفعل الرجال إلا إذا كان المكان خاليا ،كما لا يس لـــها أن ترمل بين الميلين كما يرمل الرجال ، فإن كانت متمتعة أو في عمرة على إحرامها حتى تكمل مناسك حجها إفرادا أو قرانا ، و في اليوم الثامن تخرج للمبيت بمنى ثم تتجه في صباح يوم عرفة إلى عرفة للوقوف بها إلى معيب الشمس ثم تفيض إلى المزيلفة ، و هي مناسك بتساوى فيها الرجال و النساء ، فإذا ما كانت في المزدلفة و صلَّت المغرب والعشاء جمع تأخير ، وقفت تدعو الله بما تحب ، ثم خرجت قبل الفجر إلى مني ، فإذا وصلتها رمت جمرة العقبة ، و السنة للرجال البقاء في المزدلفة إلى طلوع شمس يوم النحر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخـــص للنساء و الضعفة من الصبيان و غيرهم و من يقوم على خدمت بن بالخروج من المزدلفة قبل طلوع الفجر ، رحمة بهم وتخفيفا عنهم ، وقد وردت بذلك الأحاديث في أنه صلى الله عليه و سلم أذن فيسم ذلك لأم المؤمنين سودة رضى الله عنها كما روى مسلم عن أم حبيبة \_ رضيي

<sup>(</sup>۱) الاضطباع :أن يجعل رداءه وسطه تحت عاتقه الأيمن ، و طرفه على عاتقه الأيسر و هذا لا يمكن أن يكون للنساء لأنهن لابسات لثيابهن الساترة لكل البدن عدا الوجه والكفين.

الله عنها \_ أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث بها من جمع بليل (١) (وجَمْعٌ هي المزدلفة) و في صحيح مسلم أن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : كان يُقْدِم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام و قبل أن يدفع ، فمنهم من يقدم بعد ذلك ، يدفع ، فمنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رمو الجمرة ، و كان ابن عمر يقول : "أر خص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم "(٢)

و من رحمة الله بالنساء ما شرعه لهن مسن النيابة في رمسى الجمرات في يوم النحر و ما بعده من أيام التشريق إلا إذا لم يكن هناك زحام فعليهن الرمي بأنفسهن ، روى ابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر قال: حجبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و معنا النساء و الصبيان ، فلبينا عن النساء و الصبيان و رمينا عنهم "(٣)

فإذا ما تم الرمى رجعت المرأة إلى المنحر فاختارت هديسا طيبا تتوافر فيه الصفات الشرعية فنحرت هديها إن كانت قارنة أو متمتعة ، وهى لا تنحر الهدى بنفسها إنما تتيب عنها من ينبح لها، وبعد النبح تقصر شعرها بأخذ أطراف منه ، و بهذا يحصل التحلل الأول ثم تستعد للذهاب لمكة لأداء طواف الإفاضة وهو الذى يسمى بطواف الصدر وطواف الركن ، وعليها أن تبادر لأداء هذا الطواف خشية نرول دم الحيض لأنها إن حاضت فليس لها حق دخول المسيجد و الطواف بالبيت

<sup>(</sup>۱)صحیح مسلم بشرح النووی ۹۰/۹

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووى ١/٩؛

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه

و عليها أن تنتظر إلى أن تطهر ثم تؤدى هذا الركن ، لكن ماذا تصنع إن كانت مرتبطة بسفر و رفقة، و ليس في الإمكان البقاء في مكة ليذا الأمر؟ هل كان يجب أن تستعد لهذا بأخذ بعض الأدوية التي تؤخر نزول الحيض حتى يتم لها طواف الإفاضة كما رأى ذلك ابن عمر رضي الله عنيما ووصف للنساء ماء الأراك ؟ أو تأخذ برأى المالكية والحنابلة وأحد قولى الإمام الشافعي في أن عليها انتهاز فرصة إنقطاع الدم خلال أبيام حيضها لتغسل و تستثفر (أى تضع قطنا وما شابهه في موضع نرول الدم وتشده بشيء) ثم تؤدى طوافها ؟ أو كما قال الأحساف : الها أن تطوف ولكن عليها بدنة ، أي أنها إذا طافت و ذبحت ناقة أو بقرة فقد تم حجها ، و قال بعض أصحاب مالك بأنها إذا كانت قد طافت طواف القدوم فإنه يجزىء عن طواف الإفاضة فكلا الطوافين واجسب ، و كل منهما يغنى عن الآخر ، و لعل راى الإمام ابن تيمية يحل هذا الإشكال فقد رأى أن الطواف لابد فيه من الطهر ولا يغنى طواف عسن طواف ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أمَـر تـكم يأمر فــأت ا منه ما استطعتم ، و هذا معنى قوله تعالى :" فاتقوا الله ما استطعتم " ولقد أباح الله للمستحاضة و لمن به سلس بول الصلة و الطواف ، و لم يؤاخذهما بعذرهما فكذلك هنا يباح للحائض المضطرة التسي لأتستطيع ترك رفقتها أن تطوف و لا شــــىء عليــها ، بعــد أن تغتســل و تـــأخد الاحتياطات الواجبة التي تأخذها المستحاضة حين تؤدى صلاتها و يسرد رحمه الله على من أذن لها بالطواف وأوجب عليها دماً ، بأن الواجب إذا تركه المكلف من غير تفريط فلا دم عليه ، بخلاف إذا ما تركه ناسيا أو جاهلاً ، ويقول : وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع، و من قال إن الطهارة فرض في

الطواف وشرط فيه فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا فيي الصلاة ، و معلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز ، فستقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى (١) فإذا ما طافت طواف الإفاضية ، أدت سعيها إن لم تكن قد أدَّته مع طواف القدوم ، و هذا لها إن كانت مفردة أو قارنة أما إذا كانت متمتعة فإن طوافها الأول حين دخلت مكة وسعيها إنما كان طواف العمرة و سعيها ، و عليها الآن أن تؤدى سعى الحسج كمسا سبق في طريقة الأداء الخاصة بالنساء ، ثم تعود لمنى للمبيت بها يومينن أو ثلاثة ترمى في كل يوم الجمرات الثلاث ، بنفسها إن أمكنها ذلك ، وإلا أنابت عنها من يرمى ، وهذا ما استحسنه العلماء فـــى مثــل هــذه السنوات التي كثر فيها عدد الحجاج و أصبح الزحام في رمي الجمرات بل و في غيرها شديدا ، فإذا ما انتهت أيام التشريق عادت إلى مكة لطواف الوداع، إلا إذا كانت حائضا فلا تؤدى هذا الطواف لما روى عن ابن عباس قال :أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"(٢) و ما رواه مسلم عن عائشة في أن أم المؤمنين حفصة بعد الإفاضـــة وطوافَّ الركن حاضت فقال رسول الله صلى الله عليسه و سلم: " فلتنفر "(٣)

<sup>(</sup>١) اتظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام : اين تيمية جـ ٢٦ ص (٢٤١ - ٢٤١)

<sup>(</sup>٢)رواه الشيخان

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

فلتسافر معنا دون طواف . (١)

وفي الجهاد: ويقصد به جهاد الأعداء بقتالهم ، و هددا قد يكون فرض عين أو فرض كفاية ، فيكون فرض عين إذا التقى الجمعان فيجب على من حضر من المسلمين ، ذكراً أو أنتى أن يتبت في الميدان و ألا بفر من الزحف ، كما يكون فرض عين إذا دعا الإمام قوما للخروج إلى القتال أو حَيِّن شخصا لذلك ، يتساوى في هذا الذكر و الأنشى ، كما يجب على الجميع أن يقاتلوا إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين فيجب على أهل هذه البلد ومن قرب منهم ، إن لم تحصل بهم كفاية و هكذا مسى يليهم إلى أن يتم دفع الكافرين أو إخراجهم من البادة التي إحتاقها ، وعلي ولى أمر المسلمين أن يعلن الجهاد العام لتحقيق هذه العاية، بن إن علي المسلمين أن يبادروا بجهاد عدوهم وإن تكاسل الإمام عن ذلك ، كذلك يتعين على السلمين رجالا ونساء قتال عدوهم إذا كان لهؤلاء الأعداء قد أسروا مسلما أو مسلمة ، كما يجب القتال على الجندي المسلم الدي انخرط في سلك الجندية و يتقاضي راتبًا عن ذلك ، و المرأة فسي هذا الجهاد المفروض كالرجل سواء بسواء ، ولكن خصوصيتها فسي هذا الجهاد المفروض أنها لا تشارك الرجال في الجهد إلا للضرورة إذا

<sup>(</sup>۱) يُقرَأ في هذا:

١ - فقه النساء في الحج /محمد عطية خميس ــ دار القلم بيروت

٢\_ أحكام عبادات المرأة في الشريعة الإسلامية / د. سعاد صالح ــ دار الضياء ــ القــاهرة ط
 الأولى ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م

۳ المفصل في أحكام المرأة د/عبد الكريم زيدان جــــ مؤسسة الرسالة بـــيروت ط الأولـــي
 ۱۹۹۳ م

احتاجوا إليها و لها مع جند الله موقع متميز لا يستغنى عنه المقاتلون ألا وهو إعداد ما يلزم للمقاتلين من غذاء و كساء ، و مداواة للجرحي ، ونقلهم إلى أماكن علاجهم ، و ما إلى ذلك من أمور تقوم بها المرأة خسير قيام ، أما الجهاد الذي هو من فروض الكفاية فهو ما شرعه الله لنشر دينه وإعلاء كلمته من تبليغ دعوة الحق إلى الناس ، فيعرض عليهم الاسلام فإن قبلوه فهم أخوة للمسلمين بيقون في ديارهم و أرضهم وملكهم لا سلطان لأحد عليهم ، و إن لم يقبلوا دين الله عسرض عليهم الأمسر الثاني: وهو الدخول مع المسلمين في عقد ذمة يدفعون بمقتضاه الجزيـــة للمسلمين و بخضعون لأحكام الإسلام ، والجزية مبلغ زهيد من المال يدفعه الرجال القادرون على حمل السلاح فحسب فإن لم يرتضوا هذا أو ذاك ، قاتلهم المسلمون حتى يفتحوا بلادهم عنوة و يُخضعوهم لحكم الله ، و هذا الجهاد يجند له الجنود و تعد له القوة، ولا يجب على كل مسلم إنما يبقى الجهاد والاستشهاد أملا يراود القلوب وتهفو إليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يغز ، و لم يحدث به نفسه فقد ملت على شعبة النفاق"(١) و هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ومن بعدهم إلى أن أوصلوا كلمة الله إلى أهل الأرص وحققـــوا قول الله تعالى : {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَـقَ ليُظُـهِرَهُ ـ عَلَى الدِّينَ كُلَّهِ وَلَوْ كَرهَ الْمُشْركُونَ} ( ) وقد خف ف الله هذا الفرض

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، وأبو داود : فسي الجهاد / باب كراهية ترك الغزو ، والنسائي : في الجهاد / باب التشديد في ترك الجسهاد ، وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩/ ٣٣

الكفائي عن النساء ، و لم يطلب منهن ذلك ، و جعل قيامين على تربيسة أبنائين و حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ما يقوم به الرجال من حضور الجمع والجماعات ومواطن القتال في سبيل الله ، فهي شريكة الرجل في الأجر ، لأنه لن يتمكن من أداء مهمته إلا برفيقة دربه وشريكة كفاحــه ومن تقوم على بيته و أبنائه في غيابه . و قد روى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج منزور" (') فقد فهمت رضى الله عنها أن ما خاطب الله به المؤمنين من السترغيب في الجهاد هو خطاب للمؤمنات أيضا ، و هي نقلة ربانية في تاريخ المررأة حيث ساواها بالرجل في التكاليف الشرعية ، فسألت عن الجهاد في سبيل الله و دور المرأة فيه، فبين لها الرسول الكريم أن الحُج المبرور لون مـنى الجهاد يناسب طبيعتها و ضعفها ، و كأنه صلى الله عليه و سلم يشير إلى أن الله لم يكلفها بهذا فلها دور مشكور مأجور مبرور في الجهاد خلف المجاهدين بحفظ أموالهم و أبنائهم و بيوتهم ومع ذليهك إذا ما توفرت الظروف و سنحت الفرصة و أرادت أن تشارك في هذا الجهاد فإن دين الله لا يحرمها من هذا الخير بشرط:

١ـــأن تخرج بإذن زوجها .

٢- وأن يكون خروجها للحاجة إليها و فيه مصلحة راجحة

٣ ـ و ألا يكون في خروجها مفسدة لها أو لغيرها بأن تكون شـابة تخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.

٤- وأن يأذن إمام المسلمين لها في للخروج وفق مـــا يـــراه مـــن

<sup>(&#</sup>x27;) رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه.

مصلحة في خروجها ، فإن تحققت هذه الشروط خرجت فأدت ما يناط بها من أعمال ، كما سبق ذكره في الجهاد العيني ، و تاريخ الجهاد الإسلامي يحمل علامة مضيئة كريمة للمرأة المسلمة فقد أخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه و سلم نسقى ونداوى الجرحي ، و نرد القتلى إلى المدينة " (') ، وفي مسلم عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحي " (') . بل إن صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها في غزوة الخندق رأت يهوديا يطوف بالحصن الذي هي فيه فضربته ضربة أردته قتيلا فكانت أول امرأة قتلت رجلا من المشركين "(")

وعن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعى قالت: شهدنا القادسية وكانت موقعة القادسية في زمن عمر بن الخطاب مع سعد بن أبى وقاص – مع أزواجنا ، فلمل أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوى ، ثم أتينا القتلى ، فمن كان من السلمين سقيناه و رفعناه، و من كان من المشركين أجهزنا عليه " (ئ) و أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام و أداوى الجرحى ، و أقوم على المرضى "(°)

<sup>(</sup>¹) رواه البخاري

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد لابن القيم ٤/ ١٢٤، ١٢٥

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : لابن كثير ٧٦٤

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم جــ ١٢ ص ١٩٤، وابن ماجه : في سننه جــ ٢ ص ٩٥٢

و أخرج الإمام البخارى في صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : و لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق ، و أم سليم ، و إنهما لمشمر تان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ، ثـــم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانه في أفيواه القوم " (') بل إن المرأة المسلمة خاضت غمار الحرب و الجهاد حين تطلب الموقف ذلك ، فهذه أم عمارة: نسيبة بنت كعب المازنية رضى الله عنها تقول: خرجت أول النهار (أي يوم أحد ) أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه مـاء ، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو في أصحابه ، والدولة والريح للمسلمين ، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقمت أباشر القتال و أذب عنه بالسيف و أرمى عنه بالقوس حتى خلصت الجراح إلى ، و يوضح المقريزي هذا الموقف لأم عمارة فيقول كانت أم عمارة: نسيبة بنت كعب قد شهدت معركــة "أحــد" هـــي وزوجها و ابناها ، و معها شن لتسقى الجرحي ، فقاتلت و أيلت بالاء حسنا يومئذ وهي حاجزة ثوبها على وسطها حتى جُرحَتُ اثنيي عشر جرحا بین طعنة برمح أو ضربة بسیف ، و ذلك أنها كانت بین یدی رسول الله صلى الله عليه وسلم هي و ابناها عبد الله و خبيب ،وزوجها غزية بن عمرو يذبون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما انهزم المسلمون جعلت تباشر القتال و تذب عن رسول الله صلى الله عليه و النبي صلى الله عليه و سلم ، كانت فيمن اعترض له ، فضر بها على

<sup>(</sup>١) البخاري بشرح القسطلاني جـ ٦ ص ٧٨ حوخدم سوقهما : أي خلاخيل سوقهما

عاتقها ضربة صار لها فيما بعد ذلك غور أجـــوف ، و ضربتــه هـــي ضربات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لمقام نسيبة بنت كعبب اليوم ، خير من مقام فلان وفلان " و قال صلى الله عليه و سلم : ما النَّفت يمينا ولا شمالًا إلا وأنا أراها تقاتل دوني " قالت أم عمــــارة : يـــا رسول الله : ادع الله أن نرافقك في الجنة ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة ، قالت ما أبالي ما أصابني مـــن الدنيا " (') و على هذا الدرب الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليـــه و سلم من إعطاء المرأة مكانتها بما لها من خصوصية فيما شرع الله من حمل مسئولية هذا الدين و الدفاع عنه - سار أصحاب رسول الله صلسي الله عليه و سلم و من بعدهم ، فهذه أم عمارة التي ذكرنا جـــهادها مــع رسول الله، نراها بعد رسول الله تشارك المسلمين في حرب السردة في عهد أبني بكر الصديق رضى الله عنه ، يقول ابن حجــر : "شــهدَت أم عمارة قتال مسيلمة الكذاب ، و جرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحـــة ، و قطعت يدها ، و قتل ابنها خبيب " (١) ويذكر ابن حجر ما كان من أمر أم حكيم بنت الحارث التي خرجت مع زوجها عكرمة بن أبي جـــهل إلــي غزو الروم فاستشهد زوجها ، وتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العـــلص ، و قاتل الروم حتى قتل ، فلما رأت ذلك شدت عليها ثيابها فقتلت بومئسة بعمود فسطاط سبعة من الروم. (٦)

إنها المرأة المسلمة و ما اختصها الله به من كرامة في ظـــل ديــن

<sup>(</sup>١) إمتاع الأسماع: للمقريزي ص ١٤٨ ، ١٤٩

<sup>(</sup>٢) الإسابة في تمييز العسمابة : لابن حجر العسقلاني جد ؛ ص ٢٧٩

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق جــ ؛ ص ٤٤٤ ، والاستيعاب: لابن عبد البر جــ ، ص ٤٤٤

الإسلام فيم، المؤمنة الصابرة المجاهدة المسئولة عن دينها وعقيدتها ، تتحمل الأذي في سبيله حتى الموت كما كان من أمر أم عمار السيدة الشهيدة : سمية التي صمدت في وجه الكفر و جبروتــه حتــي فـاضت روحها تحت وطأة التعذيب في مكة ، و هي المهاجرة بدينها إلى الحبشة و المدينة ، و هي الأنصارية الكريمة التي تجود بما ملكت بداهـــا هــي وزوجها للمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وهي المشيرة بما يجمع أمر المسلمين كما كان من أمر أم سلمة أم المؤمنيين رضى الله عنها فيما أبدت لرسول الله صلى الله عليه و سلم من مشورة صادقة في الحديبية ، و هي سند المجاهدين تدفع هم وتحشهم وتحمي ظهورهم و تقوم على شئونهم برعاية أموالهم و أبنائهم ، وهي معهم فــــى الميدان تأسو جو احهم ، وتداوى مرضاهم ، و تعد لهم طعامهم و شر ابهم و كساءهم ، و تحمل السلاح في جرأة وإقدام إن احتاج المجاهدون لوقوفها معهم ، لقد حملها الإسلام منذ اللحظة الأولى مسئولياتها كاملة ، فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال الله له: " وأنذر عشب يرتك الأقربين "(') قام فقال : " يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغنى عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئا، يا عباس بسن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا ، و يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا، و يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مسالى لا أغنى عنك من الله شيئا " ( ) . فالمرأة ليست مجرد تابع وظل للرجل،

<sup>(&#</sup>x27;) الشعراء ٢٦/ ٢١٤

<sup>(&#</sup>x27;) رواه البخاري

ولا هى التى لا قيمة لها و لا كرامة ، توأد وتُعضل وتظلم و تحرم من كل حقوقها ، إنما هى المساواة فى الحقوق والواجبات ، يسوى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ندائه سادة قريش و بنى عبد مناف و عمه العباس بصفية وفاطمة و يذكر انه لا يغنى عنهم من الله شيئا.

ومن منطلق هذه المساواة ما جعله الإسلام للمرأة من حق الإجارة والأمان و إبداء الرأى في الأسرى و استحقاقها لنصيبها في الأجر في الآخرة و نصيبها من الغنيمة ، فهذه أم هانيء بنت أبي طالب و أخبت على كرم الله وجهه تجير رجلا من المشركين هو ابن هبيرة وكان أخوها على رضى الله عنه قد توعده بالقنل لما ارتكبه من جرائم في حق الإسلام فجاءت أم هانيء تشكو لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء " (') و نرى أمير المؤمنيسن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقى مرط جيد فقال له بعض من عنده : يا أمير المؤمنين اعط هذا ابنة مفيى مرسول الله صلى الله عليه و سلم التي عندك ( يريد أم كلثوم بنست على حفيدة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي عندك ( يريد أم كلثوم بنست على سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد ، أي تخيطها . (')

بقى لنا - ونحن نتحدث عن الخصوصيات التشريعية للمراة في

<sup>(&#</sup>x27;) البخاري ٤/ ١٢٢

<sup>(</sup>¹) البخاري ٤/ ٤٠

الجياد – أن نعرف موقف الإسلام منها إذا كانت مشركة ، و قد حساءت توجيهاته صريحة أن النساء كالأطفال و الشيوخ لا يقتلون ، أخرج أسر داود في سننه وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "انطلقوا باسم الله ، و بالله ، و على ملة رسول الله ، ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة • "(') لكنها لو اشتركت في القتال و حملت السلاح أو حرضت قوميا ، و دلتهم على عورات المسلمين ، فهي محاربة له و لرسوله تقتل ولا كرامة لها ، كما أن الضرورة قد تبيح قتلها ، كما إذا هجم المسلمون على الأعداء ليلا ولم يميز جند الله بين الرجال والنساء ، أو إذا نترس الكفار بنسائهم و أطفالهم و لم يتمكن المسلمون من الوصول إليهم إلا بقتل النساء والأطفال ، و لكن يبقى هذا في حدود من الوصول اليهم إلا بقتل النساء والأطفال ، و لكن يبقى هذا في حدود الضرورة القصوى ، وعلى المسلمين أن يتجنبوا هذا بقدر المستطاع...

هذه أضواء كاشفة فيما اختص الله به النساء من أحكام في بعص العبادات وفي الجهاد ، ذكرناها لا على سبيل الاستقصاء إنما هي مجرد أمثلة توضح ما هنالك من فروق بين الرجال و النساء فيما شرع الله ، وأن هذه الفروق من مقتضيات الحكمة الإلهية لتنتظم حياة بني الإنسان، وتتكامل بطرفيها بين الذكور والإناث ، وسوف نتابع هذه الفروق في شريعتنا الغراء ، فماذا نرى ؟؟

في الميراً في الميراً في الكرمها الله و رفع عنها ظلم الجاهلية التي جعلت التركة لمن يذود عن الحمى ، و يدافع عن العشيرة ، و لم يكن للمرأة حق في الميرات فجاء العدل الإلهي يقول: -

<sup>(&#</sup>x27;) سنن أبي داود ٧/ ٢٧٤، وسنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٨

اللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مسا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } (') لكن حكمة الله جرت أن يكون الميراث وفق ما كلف الله به كلا مـــن الذكــر والأنشى من أعباء مالية، فجعل للذكر مثل حظ الأنتثين في الأعم الأغلب و لذلك نجد التساوى بينهما إذا كانا أبوين والابنهما ولد ذكر قال تعالى: (ونأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد  $\{ (^{'}) \}$  و نرى ذلك في الأخوة لأم إذا ورثوا أخا لهم مات كلالة دون أن يكون له والسد ولا ولد : قال تعالى إوإن كان رجل يورث كلالة أو امسرأة ولسه أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فيي الثلث } (") يقتسمون هذا الثلث بالسوية بين ذكورهم و إناثهم ، إنه شرع الله الذي لا يظلم أحدا على حساب أحد ، تراه يعطى في الميراث للذكر ضعف ما للأنثى لأنه كلفه بالإنفاق والرعاية ، فهو المكلف بكل نفقات الزواج من شبكة وهدايا و مهر ووليمة ، و بعد الزواج عليه الإنفاق على زوجته و أبنائه و أسرته ، و عليه أن يساهم بالنصيب الأوفى فيما يفرض على الأسوة من واجبات الضيافة و الإعانات الاجتماعية و ما إلى نلسك مما لا تتحمل منه المرأة شيئا إلا ما تجود به عن طيب خاطر ، و أمسر آخر لابد من ملحظته في شريعة الله في الميراث و هو أن الإسلام ينظر

<sup>(&#</sup>x27;) النساء ٤/٧

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) النساء ٤/ ١١

<sup>(&</sup>quot;) النساء ٤/ ١٢

إلى المرأة باعتبارها زوجاً لها زوج يُكُونان أسرة، باجتماعهما يتم التكافل الإنساني ، و إذا كان للزوج وهو الرجل سهمان و لزوجه سهم فهذه ثلاثة أسهم و أخت هذا الرجل تأخذ سهما و زوجها سهمان فهذه ثلاثة أسهم في أسرة أخرى و هكذا ، تتعادل كفتا الميزان ، و الأسر يخلف بعضها بعضا،" سنة الله في خلقه و لن تجد لمنة الله تبديلا " و بهذا نتضبح بعض جوانب الحكمة الإلهية فيما شرع الله و تبطل دعاوى المعرضيان الحاقدين على دين الإسلام.

وفي الشهادة قرر القرآن أن شهادة الرجل تعدل شهادة امر أتيسن وذلك في قوله تعالى في آية الدين من سورة البقرة : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهِدَاءِ أَنْ تَضلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى} . ( ) وهذا في من الشهدة أن تضل المحدود و القصاص فلا تقبل شهادتها ، وهذا وذلك ليسس بعيب في المرأة ،ولا أن لها مكانة دون الرجل فإن شهادتها في الأمور المناع والبكارة و الثيوبة ونحو ذلك، هي الخاصة بالنساء كالولادة و الرضاع والبكارة و الثيوبة ونحو ذلك، هي التي يؤخذ بها ولا يؤخذ فيها بشهادة الرجل ، و لكن الله أوجب مشاركة امر أتين في الشهادة لأن العادة جرت بأن ما لا يشغل به الإنسان نفسه كثيرا ما ينسي تفصيلاته و ملابساته فيحتاج إلى من يذكوه ، و المرأة لا تكثرت كثيرا بالمعاملات المالية فهي مشغولة ببيتها وأبنائها و واجباتها فإذا ما طولبت بالشهادة في ذلك قد يخفي عليها و يغيب عنها بعض مسا يجب أن يُذكر فتحتاج إلى من يُذكر ها، و هذا هو الدي بينه ربنا

<sup>(</sup>¹) البقرة ١/ ١٨٢

بقوله:"..أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " يقول الإمام محمد عبده: " إن الله جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة فإذا تركت إحداهما شيئا من الشهادة كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى و تتم شهادتها، و للقاضى بل عليه بأن يسأل إحداهما بحضور الأخرى، ويعتد بجزء الشهادة من إحداهما، وبباقيها من الأخرى، أما الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلك، بل عليه أن يفرق بينهم، فإن قصر أحد الشاهدين أو نسى فليس للآخر أن يذكره، وإذا ترك شيئا تكون شهادته باطله، يعنى إذا ترك شيئا مما يبين الحق، فكانت شهادته وحده غير كافية ببيانه، فإنها لا يعتد بها، و لا بشهادة الآخر وحدها وإن بينت "(').

كما أن الله الذي خلق النساء و أودع في فطرتهن الرقة و العاطفة المشبوبة علم أنين إذا رأين ما يستوجب إقامة الحد من القتل و غيره، يجزعن جزعا شديدا قد يؤدي إلى عدم ضبط ما رأين، فكيف تكلف المرأة بالشهادة في مثل ذلك، و لهذا لا تقبل شهادتها في تلك الأمور المتعلقة بالحدود و الدماء و القصاص، و كما يقول صاحب المنار: وكأن حكمة ذلك إبعاد انساء عن مواقف الفواحش و الجرائم و العقاب والتعذيب، رغبة في أن يكن دائما غافلات عن القبائح لا يفكرن فيها، ولا يخضن مع أربابها و أن تحفظ لهن رقة أفئدتهن فيلا يكن سببا للعقاب "(٢).

دية المرأة:

من التشريعات التي اختص الله بها المرأة أن جعل دينها في القتل الذي لا يستوجب القصاص بأن كان خطأ أو ما يشابهه على النصف من

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير المنار ج٣ ص ١٢٣

<sup>(</sup>۲) تفسیر المنار ج؛ ص ۸۳۵

دية الرجل فهل يعنى ذلك انها أقل شأنا من الرجل ؟؟ إن الإسلام الذي كرمها و أكرمها وأعطاها حقها كاملا في مساواة عادلة ، يرى أن الديـــة ليست عوضا عن حياة المقتول ، فإن الحياة الإنسانية في ميزان الإسلام لا نوزن بكنوز الأرض ، يقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " نـــزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم " (') و يقف عليه السلام أمــــام الكعبة فيقول:" ما أطيبك وأطيب ريحك ، وما أعظمك وأعظم حرمتـك ، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك : مالـــه ودمه : (') و لكن الإسلام ينظر على ما ترتب على موت كل من الرجل والمرأة من خسارة مادية لأهله و عشيرته ، فيعوض أولياء كل منهما بقدر هذه الخسارة أو بما يعينهم على مشقات الحياة بعد فقد من فقدوه، ومن الواضح أن موت الرجل فيه خسارة ليست كالخسارة في موت المرأة فهو العائل لأسرته ، و المكلف بالإنفاق عليها ، و إن لم يكن قد وصل إلى مرحلة من ألعمر يتحمل فيها هذا العبب، ، لكنبه سيتحمله عاجلا أو آجلا ، أما المرأة فالخسارة في فقدها خسارة معنوبة ، مما يحدث لأهلها من حزن وألم ، وتبدو عظمة الإسلام وهو يسموي بينها وبين الرجل في القصاص فلو قتل رجل امرأة عمدا قتل بها كما قال بذلك جمهور الأئمة ، فقد قال تعالى":

﴿ وَكُتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } .. الآية " (") و هي والرجل سواء في الإنسانية وفي حق الحياة ..

## الحجاب:

و هذا مما اختص الله به النساء حفظا لهن من نظرات من في

<sup>(&#</sup>x27;) رواه الطبراني

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي

قلوبهم مرض ، و قطعًا لأطماع الطامعين والمفسدين ، و حماية لأمة الإسلام أن تشيع فيها الفاحشة ، و يضطرم فيها نار الشموات ، و ما شاعت الفاحشة في قرم إلا عاجلهم الله بعقوبته ، و أحل بهم نقمته ، وكان مصيرهم إلى الزوال ..

و آیات الحجاب جاءت أولا فی سورة الأحزاب فی قوله تعالی :" یا أیها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنیسن یدنیسن علیسهن مسن جلابیبهن، ذلك أدنی أن یعرفن فلا یؤذین و كان الله غفورا رحیما ".

و قد جاء في هذه السورة المباركة من التوجيهات الرباقيسة لنساء النبي صلى الله عليه و سلم قوله تعالى: " يَانِسَاءَ النّبِي لَسُنُنَ كَالَحْدِ مِنَ النّسَاءِ إِن اتّقَيْنُنَ قَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُسنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْالُولَى. " قَوَلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْالُولَى. " كما جاء التوجيه المصحاب رسول الله صلى الله عليسه و سلم بكيفية النعامل مع أمهات المؤمنين في قوله سبحانه: " يَاأَيُها الَّذِينَ عَامَلُوا لَا الله وَلَكِنُ إِذَا التعامل مع أمهات المؤمنين في قوله سبحانه: " يَاأَيُها الَّذِينَ عَامَلُوا لَا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا كَعِيتُمْ قَالْدَيْ وَاللّهُ لَا يَسْتَحْدِي مِنْ الْحَقِ وَإِذَا سَاللّهُ وَلَكِنْ إِذَا مُنَاتَعْ فَاسْلُوهُنَ مِنْ وَرَاء حِجَابِ ذَلِكُمْ أَلْهُ لَا يَسْتَحْدِي مِنْ الْحَقّ وَإِذَا سَاللّهُ وَلَا أَنْ تَنْكُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ فَلُكُمْ أَنْ تُوْذُوا رَسُولَ اللّه وَلَا أَنْ تَنْكُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ فَلُو يَعْدُهُ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللّه وَلَا أَنْ تَنْكُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ فَلُكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللّه وَلَا أَنْ تَنْكُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَنْدُ اللّه عَظِيمًا.. " (')

و سورة "الأحزاب" التي وردت فيها هذه الآيات ، سميت بذلك لأن

<sup>(</sup>۱) الأحزاب ۲۲/ ۹۵،۲۲،۲۲،۵۹

اليهود لما غاظهم ما حدث لهم من إخراج من المدينة المنورة استنفروا كل أعداء الإسلام من المشركين وأذنابهم وجاءوا للمسلمين فيي المدينة يريدون استئصالهم لولا أن ألهم الله المسلمين بحفر خندق حول المدينـــة فحجزهم فلم يصلوا إلى غرضهم إلى أن أرسل الله عليهم ريحا وجنودا من عنده ، فقلعت خيامهم و كفأت قدورهم و ألقى الله الرعب في قلوبهم فولوا الأدبار هاربين ، و لذلك سميت هذه الغزوة بغـــزوة الأحــزاب أو الخامس الهجرى ، و لهذا التاريخ ولهذا القول لرسول الله صلى الله عليه و سلم أهمية خاصة في الحديث عن الحجاب ، لأنسا سسنعرف مسيرة التشريع في هذا الأمر و نحن نحدد تاريخ نزول آيات ســـورة النــور ، وفيها الحديث عن حد الزنا و القذف واللعان وحديث مستفيض عن حادثة الإفك ،ثم كان البيان عن الاستئذان و آدابه ، و الأمر بغض البصر وحفظ الفروج ، و أمر النساء بالحجاب في قوله تعالى : ولا يبدين زينتـــهن إلا ما ظهر منها .. الآية فإن المشركين ومن على شاكلتهم مــن المنـافقين ساحات معارك أخرى في محاولات يائسة لزلزلة المجتمع المسلم و نشر ألوان من الفساد في ربوعه ، فنزلت الآيات تكمل بناء هـــذا المجتمــع ، وتحصنه بالأخلاق الفاضلة ، و المبادىء القويمة ، بعد أن أرسبت في وجدانه وشعوره وقلبه أسس التوحيد لرب العالمين في ربوبيته و ألوهيته

<sup>(&#</sup>x27;) رواه البخاري في الجهاد / باب غزوة الأحز اب

و أسمائه و صفاته ، و سلكت به مسالك العبودية للإلسه الخسالق فيسا شرعته من عبادات في الصلاة و الصيام و الزكاة .. و كان من جملة ما نزل تلك الآيات التي رأيناها في سورة الأحزاب ثم كانت الآيسات في سورة النور التي نزلت بعد عزوة بني المصطلق و قد كانت في شسعبان سنة ست للهجرة و فيها قوله تعالى : { قُلْ للْمُوْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصارهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)وقُلُ للْمُوْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصارهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)وقُلُ للمُوْمِنَات يَعْضُون مِنْ أَبْصارهِنَ ويَحْفَظُن قُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْربُنَ بِحُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَانَهُنَ أَوْ أَبْنَانَهُنَ أَوْ أَبْنَانَهُنَ أَوْ أَبْنَانَهُنَ أَوْ أَبْنَانَهُنَ أَوْ لِيَعَالَا أَوْ السَّاعِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَانَهُنَ أَوْ السَّاعِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْواتِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْواتِهِنَ أَوْ بَنِي إَخْواتِهِنَ أَوْ أَبْنَانَهُنَ أَوْ السَّاعِ وَلَا يَضْربُنَ بِأَرْجَلِهِنَ أَوْ يَسَائِهِنَ أَوْ الطَّفُلُ مَنْ ويَنْتِهِنَ أَوْ التَّابِعِينَ عَيْر أُولِي الْإِربَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَو الطَفْلُ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُهُنَ أَو التَّابِعِينَ عَيْر أُولِي الْإِربَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطَفْلُ لَوْ اللَّهُ فَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَ أَوْ التَّابِعِينَ عَيْر أُولِي الْإِربَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَو الطَفْلُ مَنْ وَتُولُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَتُورُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُورُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَنَو وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ المَوْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَلَى اللَّهُ وَلَا يَصْرُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَوْلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمِؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْم

و الآيات في الأحزاب والنور واضحة الدلالة على معناها، والمعركة التي تشتعل بين الحين و الآخر حول الحجاب يجب أن تتوقف إذ لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام، فإن الجميع متفق على أن بدن الحرة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، و هنا كان الخلاف: هل للمرأة أن تبدو أمام من لم يَرِدُ ذكرُهم في آية النور، سافرة الوجه كاشفة عن يديها أو هذا مما يجب ستره؟

<sup>(</sup>¹) النور ۲۶/ ۳۰: ۳۱

إن تتبع مسيرة التشريع الإسلامي قد تغيدنا في الإجابة على هذا السؤال فإن هذا التشريع قد ينتقل بالمكافين من السهل إلى الصعب أو العكس و قد ينتقل إلى المساوى كما رأينا في تحويل القبلية من بيت المقدس إلى الكعبة تعويدا للمؤمنين على الطاعة المطلقة لله رب العالمين، و آية الأحزاب سابقة على آية النور ، و فيها أمر من الله لنساء النبي وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين، وقد فهم بعض الصحابة أن المراد بذلك تغطية المرأة لوجهها, قال بذلك ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه عنه على بن أبي طلحة قال بذلك ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه عنه على بن أبي طلحة قال: أمر الله نساء النبي إذا خرجن من بيوتين فيي حاجة أن يغطيان وجوههن من فوق رعوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة "

و قال بعضهم إن المراد بإدناء الجلابيب أن تشد على الجباه و يبقى الوجه مكشوفا ، و هذا رأى آخر لابن عباس قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيهن ، وإدناء الجلباب أن تقنع و تشد على جبينها ، و بمثل هذا قال قتادة ومجاهد..

أما آية النور ففيها: "و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .. فما المو اد من " إلا ما ظهر منها " ؟!

هل المراد: إلا ما ظهر منها بحكم الضرورة من هبوب ريح ونحوه ، وعلى المرأة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان ، ولا يجوز إظهار ذلك إلا في حالات الضرورة كما في حالات العلاج والتحقق من الشخصية في الشهادة وغيرها .. يقول ابن عطية : يظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدى ، و أن تجتهد في الإخفاء

لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن و نحو ذلك " (') و بهذا قال ابن مسعود والحسن و ابن سيرين ، و أبو الجوزاء وإبراهيم النخعى ، و الآية بذلك متطابقة مع ما جاء في سورة الأحزاب على الرأى الأول .

أو أن المقصود بما ظهر منها: الوجه والكفان ، فالجميع منفق على أنهما ليسا من العورة ،و ما دام الأمر كذلك فلا حرج من كشفهما و هدا رأى ابن عباس و سعيد بن جبير و عطاء و الأوزاعى ، و قد اختاره ابن جرير والقرطبي و الجمهور و أبو حنيفة و مالك والشافعي و هو أحد الرأيين للإمام أحمد.

يقول القرطبى "إنه لما كان الغالب من الوجه و الكفين ظـــهورهما عادة و عبادة و ذلك فى الصلاة و الحج يصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما " (')ولكل فريق حجته ، حتى اتسع الخلاف بين المسلمين فرأينا فريقا من الكتاب و المؤلفيسن من العلماء و الباحثين بل و غير المتخصصين فى الدراسات القرآنية يحرم النقاب، و فريقا آخــر من أكابر العلماء وصفوتهم يحرم السفور ويوجب على المرأة ألا تكشف عن وجهها و يديها و يغمزون الفريق الأول غمزا يصل إلى الدين و الإيمان والفهم.

و لو أنصف الفريقان لعلموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و من بعدهم من أئمة التابعين و فقهاء الإسلام رأى كل منهم رأيا.

<sup>(&#</sup>x27;) القرطبي ١٢/ ٢٢٩

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) القرطبي ۱۲/ ۲۲۹

فما أفسد اختلاف الرأى للود قضية ، إنما كانوا إخوة أحبابا ، و لو عدنا لحكمة التشريع الإسلامي و جمعنا بين آيتي الأحزاب و النور لرأينا أن الثانية جاءت مخصصة للأولى ، و لذلك رأينا قولا لابن عباس رضي الشانية جاءت مخصصة للأولى ، و لذلك رأينا قولا لابن عباس رضي الله عنهما في آية الأحزاب رواه عنه على ابن أبي طلحة ، و هو أصيح الطرق عن ابن عباس و فيه برى تغطية الوجه ، و رأينا قوله الثاني في آية النور ، و فيه برى جواز كشفه .. و رأيه الثاني رواه جمپور الأئمة ، و ما كانوا غافلين عما جاء في آية الأحزاب و يبقى الأمر بعد ذليك أن يكون ما جاء في آية الأحزاب عزيمة و ما جاء في آية النور رخصية ، فمن أخذت بالعزيمة فغطت وجهها فهو أمر حسن و من كشفت وجهيا فلا حرج ، و بهذا نستطيع أن نجمع بين الأحاديث و الأخبار والآثار التي تبين أن بعض المؤمنات كن منقبات و منهن أمهات المؤمنيان عليهن رضوان الله، و بعضهن كن غير منقبات ،

أما من قال بجواز كشف الوجه و اليدين للمرأة العجروز و لغير الجميلة كما قال بذلك بعض علماء المالكية يقول ابين خويزمنداد" إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ، و إن كانت عجوزا أو قبيحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها " فهذا قول لا دليل عليه سوى النظر في مقاصد الشريعة ، و من مقاصدها في الأمر بالحجاب منع الفتنة ، و سد الطريق إلى إثارة الشهوات ، و قصر ذلك على ما أحل الله ، و لكن ما هي مقاييس الجمال في المراة الجميلة ؟

وهي تختلف من واحد لآخر ، و من من النساء تسلم بأنها عجوز لم يعب للرجال فيها مأرب ؟ و قد قيل: " لكل ساقطة في الحي القطية " فلينق المقياس في الجواز و المنع هو ما جاء في كتاب رينا و سنة نبينا صلي الله عليه و سلم ، و ما جاء فيهما يشير إلى ما انبعه هذا الدين في تربيــة أتباعه ، يأمرهم بالأمر فيه شدة ، ثم يخفف عنهم والعكس صحيح \_ كما قلنا \_ و يبقى الأمر الأول لأصحاب الهمم و العزائم القوية و لا حـرج على من اختار الثاني ، فهذا هو ما فهمه المسلمون الأوائل في مسالة الحجاب و لعل هذا الذي رأيته بعد طول تـــامل لا يــروق لــهؤلاء ولا لأولئك ، و مع أنى في تفسير آيات سورة النور في كتاب لنا عنوانه : في ضوء القرآن عام ١٣٩٤هـ \_١٩٧٤ م مِلْتُ إلى الـرأى الأول و هـو وجوب ستر المرأة لوجهها و كفيها ، و لكني حين جمعت الآيات و مــــا جاء من أحاديث و أخبار وآراء للأئمة و نحن نتدارس لونا من التفسيير هو التفسير الموضوعي تبين لي دقة فهم الصحابة و التابعين و الأئمية لآيات الحجاب ، و أن الأمر ليس فيه خلاف إنما هي العزيمة في الأمــر الأول الذي جاءت به آية سورة الأحزاب ، و الرخصة في الأمر الثاني الذي جاءت به آية سورة النور ، فإن كنتُ قد وفقت في هدا فمن الله ، وإن كانت الأخرى فمن نفسى و من الشيطان ، و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إلبه أنبب.

# ٤ ــ العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمية والتعاون، لاعلى الصراع والتنازع:

الإنسان الذي خلقه الله بيده ، ونخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، هو آدم عليه السلام – وما كان لآدم – عليه السلام – ان يكون له نسل وذرية لو بقى وحيدا ؛ ولذلك خلق الله له حواء من نفسه ، من ضلعه الأيسر ؛ وأصبحت كلمة الإنسان تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة ، فكلاهما يقال له إنسان ، وإذا ماتم الارتباط بينسسهما بعقد على المرأة ، فكلاهما يقال له إنسان ، وإذا ماتم الارتباط بينسسهما بعقد الزواج فكلاهما يقال له : زوج ، مع أن كل واحد منهما فرد ، وهذا دليل على ما بين الرجل والمرأة – منذ الخلق الأول – من تلاحم وترابسط ، والآيات التي تحدثت عن ذلك كثيرة منها قوله تعالى : { يَالَّهُ سَهَا النَّساسُ وَاحِدَة وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَلًا كثيرًا ويُسماعً } (١) وقوله : { وَهُو َ الَّذِي أَنْتَمَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسكُنَ إلَيْهَا } (٢) وقوله : { هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة قُمُهُمَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسكُنَ إلَيْهَا } (١) وقوله : { هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة تُم عَلَى مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسكُنَ إلَيْهَا } (١) وقوله : { فَاطِرُ السَمَوات وَاللَّرُضُ جَعَلَ لَكُسمُ وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرُواجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهٍ } ( أَى يكستركم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهٍ } (١) ، ( أَى يكستركم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهٍ } (١) ، ( أَى يكستركم

<sup>(</sup>١) النساء ٤ / ١

<sup>(</sup>۲) الأنعام ٦ /٨٩

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٨٩/٧

<sup>(</sup>t) الزمر ۳۹/۳

<sup>(</sup>٥) الشورى ١١/٤٢.

بسبب هذا التراوج) والآيات تساق في موضع بيان آيات الله في خلفه ، وأن هذا دليل وحدانيته وألو هيته وريوبيته ، ولذلك لاغنى للرجال عان المرأة و لا غنى للمرأة عن الرجل ، مهما امتلك كل منهما من وسائل الرفاهية والراحة. لإحساس كل منهما بأنه جزء من الآخر إحساسا فطريا يستولى على كيانه ، ويدفعه للإلتحام بجزئه الذي يفتقده ، فإذا ماتم ذلك أحس بالسكينة وراحة البال ، وانشراح الصدر ؛ وهذا مايشير إليه قولسه تعالى : { وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِنَسْ كُنُوا إِلَيْ هَا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (١) بلل إن القرآن يعبر عن هذا الإمتزاج وذلك التلاحم بقوله: { هن لباس لكم وأنتم لياس لهن {(٢) فتأمل التعبير بكلمة "لبـــــاس " وما فيها من تنكير يفيد التفخيم والتعظيم ؛ فكما أن اللباس يستر صاحبه عن أعين الناس ، وبيدو به في مظهر حسن ، ويحميه من أن يصلب بمكروه ، فكذلك كل من الزوجين ، كلاهما ستر للآخر وحماية لـــه مــن الوقــوع في الفواحش ، وموضع سره ، وعنوان فضله ، والزواج ليسس مجرد " صفقة تجاريةبين شريكين في المعيشة ،ولا ضرورة لإسكات صيحات الجسد ، والاستراحة من غوايته الشيطانية ، ولا تسويغ الشهوة بمسوغ الشريعة ، ولا هي علاقة عدمها خير من وجودها إذا تـــأتي للرجــل أو للمرأة أن يستغنيا عنها " (٣) إنما هي علاقة من لـون فريد ، علاقة مؤانسة ومودة ورحمة تقوم على كلمة الله ، وتبنى على أساس من شيرع

<sup>(</sup>١) الروم ٣٠ /٢١

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ /١٨٧

<sup>(</sup>٣) الفلسفة القرآنية: للعقلا صــ ١٩، ٦٨

الله ، وفيها إثراء للحياة بنعل صالح ، وترابط بين الناس ، تراه فيما يترتب على هذا الزواج من أصول وفروع ، في علاقات إنسانية منينة مشدودة بحيل الله ، فهناك الآباء والأبناء والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ... إلى غير ذلك مما يربط الناس بعضب ببعض، ويجعل لكل منهم حقوقاعند الآخريسن ، فتقوم بذلك الوحدة الإنسانية الجامعة ، والتي كان أساسها أن الله خلق الذكر والأنثى ، وربط بينهما بهذا الرباط المقدس ؛ رباط الزوجية فقال : { يَاأَيُّهَا النَّاسَ إِنَّا خَلُوهَا إِنَّ أَكُرُ مَكُمْ عِنْكَ خَلِيْلًا فَقَالًا إِنَّ أَكُرُ مَكُمْ عِنْكَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (١)

بل إن القرآن جعل العقد الذي يتم بين الرجل والمررأة بالإيجاب والقبول وحضور الولى والشاهدين ميثاقا غليظا، لايجوز نقضه إلا في حالات الضرورة حين تعجز كل الوسائل عن إصلاح ما بين الزوجين ، يقول تعالى في معرض الحديث عن المهر وأنه لايجوز استرداده ما دام البغض من جانب الزوج: { وإن أردتهم استبدال زوج مكان زوج وعاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاتا وإثما ميثالاً خليظا (٢٠) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى يعض وأخذن منكم ميثالاً غليظا : حق الصحبة والمضاجعة ، كأنه قيل : وأخذ الله به منكم ميثاقا غليظ ، أي بإفضاء بعضكم إلى بعض، ووصفه بالغلظ ، لقوته وعظمه ، فقد قالوا : صحبة

<sup>(</sup>١) المجرات ٤٩ / ١٣

<sup>(</sup>۲) التساء ٤ / ۲۱، ۲۰

عشرين يوما قرابة ، فكيف بما يجرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج ؟؟ } (١)

إنها علاقة المودة والرحمة والتعاون التمي تجمع بين الرجل والمرأة، لا علاقة الصراع والتنازع، تلك التي عرفتها أمم لاتدين بالإسلام، فقامت فيها النساء بطالين بالمساواة وبحقين في حياة كريمة، فما وصلت المرأة في هذه الأمم إلا أن أصبحت سلعة رخبصة تعسر ض مفاتنها في كل مكان ، ونز أحم الرجال بحثًا عن توفير متطلبات حياتها ، لكن دين الرحمة جعلها موضع عنايته ورعايته ووفسر لها الحماية والنصرة والكرامة ، وجعلها على قدم المساواة مع الرجال فيما يمكن أن تكون فيه المساواة ، وجعل صلتها بزوجها قائمة على التراحم وإعطاء كل ذي حق حقه ، ولم يجعل هذه الصلة صلة أيام تنقضي وأعسوام تمر ، تتنهى بانتهاء أيام الدنيا لكل منهما ، إنما جعلها صلة الأبد والخلود، فهناك بعد الانتقال من هذه الدار ، جنة ونار ، والمؤمنون يتمتعون فــــى الجنة ومعهم زوجاتهم من الحور العين ، أما الكافرون فإنهم يعذبون فيي أويشر الذين عامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارِ كُلْمًا رَزُقُواْ مَنْهُا مِنْ ثَمْرةً رُزْقاْ قَالُوا هَذَا الذَي رَزْقَنّا مِنْ فَبِسُلُ وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خسالدون المااي أزواج من الحور العين ، ومن أزواجهم في الدنيا ومعنى مطهرة ، كما يقول مجاهد (تلميذ ابن عباس \_ رض\_ ي الله عنهما ) : لا يبان ولا

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرطبي ١ / ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢/ ٢٥

يتغوطن و لا يلدن و لا يحضن ، و لا يمنين و لا يبصقن)<sup>(١)</sup>

وفى تفسير الجلالين: "ولهم فيها أزواج" من الحور العيسن وغير ها"مطهرة " من الحيض وكل قذر )(٢)

وفى هذا النعيم ، وتلك الحياة الخالدة يقول القرآن أيضا : {للَّذينَ التَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجً مُطَهَّرَةٌ وَرضُوانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد } (٣).

ويقول تعالى فى الكافرين وأزواجهم: "احْشُسرُوا الَّذِيسَ ظَلَمُسُوا وَأَزُواجهم: "احْشُسرُوا الَّذِيسَ ظَلَمُسوا وَأَزُواجهم وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢)مِنْ دُونِ اللَّهِ قَسَاهْدُوهُمْ إِلَسَى صَسِرَاطِ الْجَحِيمِ" (٤).

يقول الإمام النسفى: والمقصود بأزواجهم : أشباههم وقرناؤهم من الشياطين ، أو نساؤهم الكافرات (٥) .

لكن يرجع الرأى الثانى أن الله حين عرض نعيم المؤمنين ليغيظ به الكافرين فى نفس سياق الآيات من السورة قال : "وعندهم قاصرات الطرف عين (٤٨)كأتهن بيض مكنون" (٦) . فحين يتوجه النداء السالمؤمنين بأن يدخلوا الجنة مع أزواجهم المؤمنات تكون حسرة الكافرين حين يؤمرون بأن يحشروا هم وأزواجهم فى النار ، وهى صورة متقابلة

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ۱ /۲۰۷

<sup>(</sup>٢) تفسير الجلالين - بهلمش تفسير البيضاوي جـــ ١ صــ ٣٦

<sup>(</sup>٣) أن عمران ٣ / ١٥

<sup>(</sup>٤) الصافات ٣٧ / ٢٢ ، ٣٣

<sup>(</sup>٥) تفسير النسقى ٤ / ١٩

<sup>(</sup>٦) الصافات ٣٧ / ٤٨ ، ٩٤

كثيراً ما نراها في سياق آيات القرآن الكريم حين يعرض صور الشـــواب والعقاب (١) . بل إن آيات القرآن لتنكر هذا وهي تذكر لنا ما يكـــرم الله به الأسرة المسلمة حيث يجمعها في مستقر رحمته ليكمل السرور ، ونته السعادة ، حين يجتمع الآباء والأبناء والزوجات والأزواج في جنات النعيم يقول تعالى : "جَنْاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ ءَابَائهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ (٢٣)سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمِسا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ" (٢) وهذا دعاء حملة العرش للصالحين مـــن عباد الله يقول نعالى : "النَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرَاشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفْرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا رَبَّنَا وَسِــعْتَ كُــلَّ شَــيْء رَحْمَةً وَعِلْمًا فَسَاغُفِرْ للَّذِينَ تَسَابُوا وَاتَّبَعُوا سَسِبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَدِيم (٧)رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّات عَنْن الَّتِي وَعَيْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ عَابَائهم وَأَنْ وَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ (٨)وَقِهِمُ السِّيِّئَاتِ وَمَنْ تَـق السَّنَيِّنَاتِ يَوْمَنِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (٢) وربما نتساءل : كيف يكون هؤلاء في مكان واحد في الجنة ، والجنسة درجات "ولكسل درجات مما عملوا" ، ولكن الآله الكريم يمن على المقصر منهم برحمية من عنده فيرفعه الى الدرجة الأعلى ، قال تعالى :

امُتَكِئِينَ عَلَي سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجِنَاهُمْ بِحُورِ عِين (٢٠)وَ الَّذِينِ عَامَثُوا وَ النَّبَعَةُ هُمُ ذُرِيَّتُهُمْ مِنْ عَملِهِمْ عَملَهُمْ وَمَا أَلَتَنَاهُمْ مِنْ عَملِهِمْ مِنْ شَنِيَّ عَلَى الْمُرِيِّ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ " (٤) مِنْ شَنِيْءٍ كُلُّ الْمُرِيِّ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ " (٤)

<sup>(</sup>١) منهج القرآن في تربية المجتمع للمؤلف ص ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) الرعد ١٣ / ٢٣ ، ٢٤

<sup>(</sup>٣) غافر ٤٠ / ٧ - ٩

<sup>(</sup>٤) الطور ٥٢ / ٢١، ٢٠

عن ابن عباس يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال: إنهم لم يدركوا ما أدركت، فيقول: "يارب إنى عملت لى ولهم، فيؤمر بالحاقهم" (١) وما أعظمها من صلات ربطت بين أفراد الأسرة المؤمنة في الدنيا والآخر في ما أجلها من علاقة ودودة رحيمة قامت على نورها وهديها رابطة قويه متينة لاتستطيع عواصف الزمان أن تزلزل بناءها لأنها قامت على إيمان وثيق الصلة بالله، ومثل هذا الإيمان وما ترتب عليه لا يحتاج الى قوة السلطان ليعطى ثماره، وليبلغ مداه.،

هذا هو الشق الأول في العلاقة بين المرأة والرجل وهو الأساس الذي أقيمت عليه هذه العلاقة ، وبه حمى الإسلام مبادئه وتشريعاته مسن المحلل ، وضمن لها دقة التنفيذ ، وربطها بمبدأ القوة التي تهيمن على القلوب ، وتحاسب على خلجات النفوس كما سنرى في الشق الثاني مسن هذه العلاقة وهو ما شرعه الإسلام في تحديد أبعادها في وضوح تام ، عرف كل طرف ما له وما عليه دون ظلم لواحد على حساب الأخسر ، ففي كل ما شرع نراه يقول : إن الله بما تعملون بصيير ، إن الله بما تعملون خبير ، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ، أن الله بمل عملون خبير ، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ، أن الله بمن بكل شيء عليم ، أن الله سميع بصير ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ومن يتق الله يكفر عنه سايئاته ومن يتق الله يكفر عنه سايئاته ويعظم له أجراً ، إلى كثير من مثل هذه التعبيرات الموحية في الحديث عن الحقوق الزوجية مما زادها قوة ومتانة ضمنت للأسرة المسلمة البقاء

<sup>(</sup>١) الشوحات الإلهية للعلامة الجمل ٤ / ٢١٦

إلى يوم الناس هذا مما جعل أعداء الإسلام ينظرون اليها نظرو حسد وحقد ، فأجمعوا أمرهم على هدمها "يُريد دُون أنْ يُطْفِئُ وا نُور اللّه بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون (٣٢) هُو اللّه أَلْ اللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون (٣٢) هُو اللّه أَرْسلُ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْ كره الْمُشْركُون " (١).

فماذا عن هذه الحقوق التي جعلت العلاقة بين الرجل والمرأة فـــى الإسلام تقوم على المودة والرحمة لا على الصراع والتنازع ، كما هــو الشأن في أمم لم تسعد بالانضواء تحت لواء دين الرحمة والمحبة والأمـن والسلام ؟؟

## إن أول خطوة على الطريق تبدأ بالخطبة :

ومعناها اختيار الرجل لامرأة لتكون له زوجاً وشروطها ألا تكون الفتاة أو المرأة مخطوبة لرجل آخر: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (٢) ، فهذا ما يقطع علاقة الود والمحبة بين الناس ، وألا نكون معندة عدة رجعية فقد يراجعها زوجها ، ولا في عدة وفاة حفاظا على حق الأخوة ، إلا أن يكون ذلك تلميحاً لا تصريحاً قال تعالى : "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ، علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفا أن الله يعنم ما أنكم ستذكروه وأعدة النكاح حتى يبلغ المُكتاب أجله واعلموا أن الله يعنم ما في أنفسيكم ، فاحذر وه واعلموا أن الله غفور حليم (٣) .

<sup>(</sup>١) التوبة ٩ / ٣٣، ٣٣

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وأحمد والنسائي

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢/٥٣٢

فإذا ما انصح أنه ليس هناك مانع من الخطبة بدأ كل من الخاطب والمخطوبة ووليها في البحث عن مدى صلاحية كل منهما للآخر ليكون له رَوجاً.

وأهم مايجب البحث عنه هو الخلق والدين ، فهذا هو الشرط الذي لا تفريط فيه "فاظفر بذات الدين تربت يداك" (١).

"إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأتكحوه إلا تفعلوا تكن فتتة في الأرض وفساد عريض "(٢) والإسلام يحث على أن ينظر كه من الخاطب والمخطوبة لصاحبه: (انظهر إليها فإنه أحرى أن يهودم بينكما) (٣) دون إفراط و لا تفريط: فبعض من لا فقه لهم يمنعون نظهر بينكما) الخاطب إلى من يريد خطبتها فلا يراها إلا حين يدخل بها وهنهاك قد يكتشف أحدهما في صاحبه ما ينفر منه ولكن بعد فوات الأوان ، وبعض الجاهلين بدينهم يبيحون لبناتهم الخلوة وأحاديث الهوى لتستطيع الفتاة أن تختار عن معرفة بمن تريد أن ترتبط به برباط الهوا المنواج ، وقد لا تتم الخطبة ، والبعض لا يتورع عن ذلك إذا تمت الخطبة فيترى الخاطب يخلو بمخطوبته ، ويخرج بها ، ويسافر هنا وهناك ، وقد لا يتم السرواج يخلو بمخطوبته ، ويخرج بها ، ويسافر هنا وهناك ، وقد الا يتم السرواج مالا تحمد عقباه ، وبعض أولياء أمور الفتيات يسارعون بعقد السرواج مالا تحمد عقباه ، وبعض أولياء أمور الفتيات يسارعون بعقد السرواج ، فروجا من هذا الحرج ، وهذا أمر جيد لو تم الدخول بعد العقد بوقت

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والنسائي

قصير ، ولكن الدخول قد يتأخر الزمن بعيد الما اعترى المجتمعات الإسلامية من طروف اقتصادية، وقد تُجدُّ مشكلات نؤدي إلى الانفصال ، فماذا تصنع الفتاة وماذا يصنع أهلها ؟ والرجل الذي ارتضوه البنتهم ينكر أنه دخل بها ، حتى لا يتحمل ما يلزم الزواج من حقوق ، وقد تكون حملت منه ، وهو ينكر هذا ، والعرف قد جرى أن الرجل لا يدخل بمــن عقد عليها إلا في جو من الفرح والبهجة والسرور وإقامة وليمة تعمر ف بوليمة العرس يحضرها الأهل و الأحباب ، فإن حدث لقاء بين الزوجين قبل هذا الإعلان فهذا أمر مستهجن ، لما فيه من ضرر بـــالغ إذ كيـف يكون الحال وقد انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وهي حسامل فوضعت مولودها بعد شهور قلائل ؟ وما هو أشد أن يحدث خلاف فيتم الطلاق وينكر الزوج أنه قد دخل بها ؟ لذلك كثيراً ما أنصبح أولياء أمور الفتيات بأن يؤخروا عقد الزواج إلى ما قبل الزفاف بوقت قصير ، حتى لا يكون هذا العقد بابا للوقوع في الكثير من المشاكل ، فقد أصبحت بسهذا العقد حلالا له ، وقد لا يصبران الى أن يعلن دخولهما فيحدث ما لا نحبه وما لا نرتضيه.

وعقد الزواج الذي جعله دين الله وسيلة لارتباط رجل بامرأة هـو كلمة الله التي جعلت كلا من الرجل والمرأة حلالا للآخر يرى منه مالا يجوز أن يراه أب أو أم أو أخ "أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله"(١) وهذا العقد يتم بإيجاب وقبول وحضور ولى أمـر الفتاة

<sup>(</sup>۱) من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ذكرها ابن هاشم في السيرة النبوية ٢٠٤/٤

وشاهدين عدلين بعد موافقة الفتاة على هذا الزواج موافقة صريحة عسن طريق سكوتها إن كانت بكرا فمنعها الحياء من الحديث ، ولكن لابد مسن أن يكون السكوت دليل الرضا ، فإذا كان دليل الرفض فلا تجبر على مسالا تريد وإن كانت ثيبا أبدت رأيها في وضوح فهذا عقد سيبقي مدى الحياة ، وإذا كنا في صفقة تجارية يهون ما فيها من ربح أو خسارة لا نستطيع أن نجبر أحد الطرفين على القبول وإلا كان العقد بساطلا ، فما بالنا وهذه صفقة العمر ، وشركة الحياة ؟؟

نعم إنها صفقة العمر ولهذا لا يجوز أن يكون عقد الزواج مؤقت ، ولا أن يحمل شرطا فاسدا وإلا فهو باطل ، وما دام قد استكمل شروطه وتم إيقاعه فقد وجب به على كل من الزوجين للآخر حقوق يجب مراعاتها ، جماعها قول الله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" (١) .

و أول هذه الحقوق على الزوج: المهر: وقد سماه الله صداقا لأنه ليس ثمنا للمرأة ، إنما هو دليل على الرغبة الصادقة في الزواج ، ودليل تكريم لها ، ولذلك رغب الإسلام في عدم المغالاة فيه حتى لا يكون عقبة في طريق الناس ليحيوا حياة العفة والطهر بزواج سعيد لا مشقة فيه من مشكلات اجتماعية في عالمنا الإسلامي جرنا إليها مغالاة الكشير منا في المهور ، ومع أن المهر حق واجب على الزوج إلا أن الشهسسماه (نحلة) أي عطية وهبة وهدية فقال : "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وجعل من حق المرأة أن تتنازل عن جزء منه لزوجها فقال : "فإن طبن لكم عن

<sup>(</sup>١) البقرة ٢/٨/٢

شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" (١) وما دام حقا لها فهو دين تطـــالب به ومن حقها ألا تتنقل الى بيت الزوج حتى يؤدى لها ما نم الإثفاق عليه في مقدم الصداق ، والمؤخر منه يبقى في ذمة الزوج تستوفيه في أقرب الأجلين : الطلاق أو موت الزوج فإن طلقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب لها نصف المهر إن كان قد سمى مهرا وإلا وجبت لسها متعة بقدر وسع الزوج ويساره أو عدم يساره ، قال تعسالي : "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الوسع قدره وعلى المقتر قدره ، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير "(٢) فإذا ما ساق لها مهرها وعقد عليها ودخل بها وجبت عليه النفقة لها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما الى ذلك مما بيسر للناس حياة كريمة بقدر طاقة الزوج قال الله تعالى: الينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما عاتاه الله لا يكلف الله نفسا إلـا ما عاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" (٣) كما يجب عليه أن يعسدل في النفقة والمبيت إن كانت له زوجة أو زوجات غيرها قال تعسالي : "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فاتكحوا ما طاب لكم مسن النسساء مثنسي وثلاث ورباع فإن خفتم ألما تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنسى

<sup>(</sup>١) النساء ٤/٤

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢/٢٦/٢٣٦

<sup>(</sup>٣) الطلاق ١٥/٧

الله تعولوا" (١) ولا يكلف بما لا يقدر عليه من العدل في المبال القابسي لواحدة منين قال تعالى: "وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما" (١) وبهذا نرد على من فهم أن الإسلام لا يجنز التعدد لأنه اشترط لذلك العدل ولكنه قال "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" فنقول لهم هذا في الميل القابي ، والمطالب به الرجل هو العدل في المبيت والنفقة وما الى ذلك مما هو في مقدور كل إنسان .

فإذا ما أدى ما افترض الله عليه ، وجبت عليها طاعته فسى غير معصية الله فلا تخرج من بيته إلا بإذنه ، ولا تسلو دون رضاه ولا تتصرف فى ماله الا بموافقة منه ولا تدخل فى بيته من لا يرغب فيه ولا يعنى هذا تسلطا وتجبرا وإذلالا للمرأة ، وإنقاصا من كرامتها ومنزلتها ومكانتها ، إنما هذا نابع من فلسفة الاسلام فى القيادة : (إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم (٣) وربما كان هؤلاء الثلاثة فسى سفر لأيام معدودات لكن أمرهم لا ينتظم الا بأن يكون لهم أمير يأتمرون بسأمره ، فما بالنا وهذه رفقة الحياة بكل ما فيها ، ولكم تحتاج السى من يتولى أمرها، فلمن تكون الإمارة فى مملكة البيت ؟

لعل النظر الصحيح يقول: الرجل هو الأجدر والأحق بذلسك قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

<sup>(</sup>١) النساء ٢/٤

<sup>(</sup>۲) النساء ٤/ ١٢٩

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود / في الجهاد / باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم

ويما أنفقوا من أموالهم. "(١) والتعبير القرآني (بما فضل الله بعضسهم على بعض) ليس فيه أن الرجال أفضل من النساء وإنما يشمير السي أن الرجل أفضل من المرأة في جوانب وهي أفضل منه في جوانب أخــري، فليس في قدرتها \_ إلا بمشقة شديدة \_ أن تقوم بما يقوم به الرجال مين أعمال تحتاج الى جهد ومجالدة وتعب ، وليس في قدرة الرجل أن يقوم بما تقوم به المرأة من حمل وإرضاع وسهر وجهد في رعاية الأبناء وما إلى ذلك مما لا يتحمله الرجال ، فهذه القوامة إذا مسئولي. قي يقوم وفي النساء بحمد الله كثرة عظيمة لهن حسن الرأى وصدق المشورة ممل جعل أزواجهن يأخذون برأيهن في كل أمـــر ، والمســـلمون لا ينســـون مشورة أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها في الحديبية حين أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أشارت به فكان في رأيها الخير للمسلمين ، وإذا كانت هذه هي حقوق كل من الزوجين على الآخر فإننا لأ ننسى أن هناك حقوقا يشترك فيها الزوجان ، ومنها : حق الإستمتاع ، وتُبُوتُ النسب ، وحرمة المصاهرة ، وحسن المعاشرة ، والتوارث.

فلكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر ، ولا يقال بـــان هــذا حــق للزوجة فحسب وعلى زوجها أن يؤدى لها هذا الحق بل هو حق عليــها لزوجها كذلك وهنا نجد كلاماً للأئمة والباحثين في تحديد المدة التي يحـق للزوجة أن تطالب فيها بهذا الحق وهل هي مازاد على أربعة أشــهر ، أو في كل طهر ، أو في ليلة من أربع ليــالى ، وأولـــى الأراء أن ذلك لا

Contrate and Association

<sup>(</sup>۱) النساء ۲٤/٤

صابط له إلا الابتعاد عن قصد الضرر وتعمد الحرمان ، وعلى الزوج أن يجتهد في إعفاف زوجته بقدر طاقته ، كما يسوقون كثيرًا من الأحساديث التي نوجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها إذا ما دعاها لفراشه علمي أية حال كانت ، وأنيا إن أبت لعنتها الملائكة حتى تصبح مـــا دام ليــس لديها مانع شرعى من حيض أو نفاس أو صيام قرض أو ما الى ذلك ، وسواء كانت مشغولة بعمل أم لا ، في ليل أو نهار ، ولكن فقه التوجيهات النبوية والآيات القرآنية في هذا الأمر ، وأن الزواج سكن ومودة ورحمة، وعلاقة أبدية ، في الدنيا والآخرة ترشدنا الى مايجب على الزوج إذا مــــا رغب في ذلك من التلطف والمداعبة حتى لا يكون لقاء الرجل بامر أتـــه وكأنه حالة اغتصاب وقهر ، وقد قال بذلك أعداء الإسلام في مؤتمر اتهم، وطالبوا بالتحرر من قيد الزواج لتكون العلاقة بين الذكر والأنثى بعيدة عن فراش الزوجية ومن هنا كان البحث في هذه المؤتمرات عن حكم الإجهاض لو حملت المرأة من هذه العلاقة الفاسدة التي لا يترتب عليها أى حق لطرف منهما على الآخر ، وتؤدى إلى خسراب الدنيا وفسياد أجيالها وهدم بيوتها ، أما في الإسلام فيستطيع كل من الزوجين أن يصل ﴿ إلى ما يريد من صاحبه بالوسائل التي رسمها ديننا العظيم ، ليكون لقاء العواطف ، وتحل به المشكلات وينشأ في ظله الأبناء ، ويبقى حنين كل منهما للآخر مشبوبا ، لا يؤدى كل منهما لصاحبه ما يؤديه على أنه حق شرعى يريد أن يتخلص منه ، فيسلم جسده للآخر لقضاء وطره ، وإنما هناك تعانق الأرواح، وتلاقى القلوب ، ولحظات الرضا التي تذوب فيها الهموم وتشفى بها الجروح ، وتستقيم بها الحياة، ويشرق ديـــن الإســـلام

بمنهجه الرباني على دنيا الناس ليقول لهم بأن هذا المنهج هو واحتهم التي يلتقطون فيها الأنفاس ، وإلا لفحهم هجير صحراء مجدبة يؤدى بهم السي الهلك .

### الحق النَّاني : هو تُبوت النَّسِ :

فإذا حملت الزوجة ووضعت حملها نسب هذا المولود لأبيه ، فيقال هذا ولد فلان كما يقال بأن هذه أمه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش ، وللعاهر الحجر" (١) ومعناه أن النسب إنما ينبت بعقد النكاح ، لا بمجرد اتصال رجل بامرأة فولد الزنا لا نسب له ، والزاني والزانية إن كانا محصنين لهما الحجر أى الرجم بالحجارة ، والمسلمون يحفظون المولود من الزنا ، ويقومون بتربيته ، ولا يحاسب نفسيا ولا اجتماعيا ولا في الدنيا ولا في الآخرة عما كان قد حدث في الحرام فأدى إلى وجوده في هذه الدنيا ، ومن عيره بذلك فهو قاذف يقام عليه حد القذف .

ومن أراد نفى نسب مولود له فعليه أن يلاعن من زوجته وأن ينفى فى لعانه نسبة المولود إليه قال تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدة أحدهم أربع شهادات بالله إسه لمسن الصادقين (٦) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (٧) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (٨) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "(7).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٣٣١/٢

<sup>(</sup>۲) النور ۲۱/۲- ۹

وإذا كان الرجل قد استطاع أن ينفى نسب مولود عنه بالملاعنة ، فإن الزوجة قد تدعى أن المولود ليس ابنها الذى ولدته ، وعليها إنبات ذلك فإن فعلت لا يقال بأن هذا ابنها وأن هذه أمه ، ومن حق كل مولود أن يكون له أب وأم فمن جاء بمولود من حرام ومن نفى عن نفسه نسب ولد له وهو يعلم أنه كاذب ، ومن فعلت ذلك عدوانا وظلما ، كل هولاء حقت عليهم لعنة الله وغضبه ومقته ، لما يترتب على هذا من فساد كبير وبلاء عظيم .

#### الحق الثالث: حرمة المصاهرة:

وهذه الحرمة تترتب على عقد الزواج أو على الدخول بعقد الزواج، ومثال الأول: حرمة أم الزوجة بمجرد العقد على الزوجة ، ومثال الثانى حرمة بنت الزوجة بالدخول بالزوجة فالقاعدة: أن العقد على البنات ليحرم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات كما قال تعالى فى تحريم من حرم الزواج بهن: "وأمهات نسائكم وريائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن نم تكوثوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"(١) ومن ذلك تحريم الزواج من زوجة الإبن ، وتحريم الجمع بين المرأة وأختها" كما ذكر الله عز وجل فقال "وحلائل أبنائكم الذيمن من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها".

<sup>(</sup>۱) النساء ۲۳/٤

#### الحق الرابع: حسن المعاشرة:

ماهى المعاشرة ؟ يقول ابن منظور : العشير : المعاشر ، وعشير المرأة : "زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره ، كالصديق والمصادق . . " (١) ويقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : العين والشين والراء أصلان صحيحان ، أحدهما في عدد معلوم ثم يحمل عليه غيره ، والآخر يدل على مداخلة ومخالطة " (٢) فما بين الزوجين إذا من هذا القبيل : مداخلة ومخالطة يعبر عنها القرآن فيقول : "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" فماذا في القرآن من التوجيهات لتكون هذه المداخلة وتلك المخالطة على أحسين وجوههما ، فيها صدق المودة ، وإخلاص السريرة ، وحسن المعاملة ، وهل هذا حق للنساء على الرجال أو هو حق للرجال على النساء ؟ لم يرد في القرآن الأمر بالمعاشرة الحسنة إلا في موضوع واحد يملم الله فيه الأزواج بأن يحسنوا الى نسائهم إحسانا يجعلهم يتحملون ما بدا لهم من أسباب الكراهة لهن إذ يقول تعالى : "وعاشروهن بالمعروف فإن من أسباب الكراهة لهن إذ يقول تعالى : "وعاشروهن بالمعروف فإن

كما نرى فى القرأن توجيهات لهذه المعاشرة بالمعروف وبخاصية الذا نشب الخلاف بين الزوجين، والزوج بيده العصمية ، وقد يسيء استعمال هذا الحق ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف ، فنقرأ قول الله تعالى : "الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وقوليه :

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور ٤/٥٥/١

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فأرس ٤/٤٣٣

<sup>(</sup>٣) الفساء ١٩/٤

"وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ وَلَمَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَــن يَفْعَـل ذَلَكَ فَقَدِ ظَلَـمَ نَفْسَهُ " (٦) وقريب من هذا قوله في سورة الطلاق: "فَإِذَا بَلْغُسِنَ أَجَلَسِهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" (٢) ولكن قول الله تعالى : ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (٢) بين لنا أن حسق المعاشرة بالمعروف كما هو حق للمرأة على زوجها هو حق لزوجها عليه عا ، إذ بذلك تدوم المحبة ، وتنتظم حياة الزوجين ، وفي السنة ما يبيسن ذلك ، فنرى جملة من الأحاديث توصى الأزواج بزوجات يم خديرا ، وتلف ت أنظارهم الى ما في طبيعة المرأة مــن عــوج ، وأن علــي الأزواج أن يقدروا هذا: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر "(٤) وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: استوصوا بالنساء، فان كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء (٥) وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قــال ، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان . . (٦) (أي أسيرات) فهي سبيهة بالأسيرة إذ لا وسيلة للخروج من رباط الزوجية إلا بأن يطلقها زوجها أو

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲/۲۹،۷۲۹

<sup>(</sup>٢) الطلاق ٥٢/٢ (٢) الطلاق م١/٢

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢/٨٧٢ (٤)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥) رواه الشيخان

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن ماچه و الترمذي وقال : حديث صحيح

<sup>178</sup> 

تفتدى نفسها منه بما أعطاها .

كما نرى الكثير من الأحاديث التي توصى الزوجة بحسن تبعل زوجها والقيام بحقوقه فهو كما ذكرت الأحاديث: جنتها ونارها ، وسبيلها لمرضاة ربها ، وهو أعظم الناس حقاً عليها والأحاديث في ذلك كتسيرة ومشهورة ، وهذا الحق المشترك بين الزوج وزوجته هو مسا قسال بسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء . . يقول ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله تعالى : "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، "لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزوجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه الشَّرع عليهن لأزواجـــهن" (١) ويقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لــــي ، لأن الله تعالى يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" ويشرح صاحب المنار هذا الحق المتبادل فيقول: هذه الآية الكريمة: "ولهن مثل الذي علي الله بالمعروف" تعطى للرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجته في جميع الشئون والأحوال ، فإذا هَمَّ بمطالبتها بأمر من الأمور تُذَّكر أنه يجب عليه مثلبه بإزائه ، وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشـخاصها ، وإنمـا المراد أن الحقوق بينهما متبادلة ، وأنهما أكفاء ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها ، إن لم يكن مثله في شـــخصه فهو مثله في جنسه ، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل (٢).

<sup>(</sup>۱) تقسير القرطبي ١٢٤، ١٢٣/٣

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار ٢/٥٧٣

وقال الإمام علاء الدين الكاساني: المعاشرة بالمعروف هي: المعاشرة المرضية وهي التي يرضي بها الشخص لنفسه ، بمعنى أن مين وجبت عليه هذه المعاشرة أن يؤديها الى من وجبت لمه على نحو يرتضيها هو لنفسه لو فُعِلَت له ، فيدخل في ذلك المعاشرة الجميلة مسن المرأة مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف بالكلام والقول النعروف ، الذي يطيب به نفس الزوج . . (١).

#### الحق الخامس: التوارث:

فكل من الزوجين يرت صاحبه وفق قاعدة الإسلام في الميرات والتي نقوم على أن الغرم بالغنم ، وما دام الإسلام قد حمّل الرجال مسئولية الإنفاق فإنه بعدله أعطاهم في الميرات غالبا ضعف ما أعطي للنساء ، يقول تعالى : "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِي التّمُنُ مِمّا تَركَتُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَ هُنَ التّمُنُ مِمّا تَركَتُمْ مِنْ بَعْدِ وصِيلة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ " (٢) .

ومع هذه الحقوق الواضحة والتي لو أُديّت كمسا أمسر الله لعساش الزوجان حياة ملؤها السعادة والرضا ، إلا أن الأرواح جنود مجندة فمسا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، فماذا أرسسى الإسسلام مسن قواعد إذا حدث هناك تنافر وتناكر بين الزوجين؟ هل بعقد الزواج دخسل

<sup>(</sup>١) "البدائع" للكاساني ٢/: ٣٣

<sup>(</sup>۲) النساء ۲/۴.

كل منهما في سجن الخروج منه أبداً ، وهل في الإمكان أن تنظم الحياة في ظل هذا الزواج ؟ الواقع يقول بأن هذا مستحيل وقد أدى في البالد التي فعلت ذلك إلى أن بقي هذا الزواج شكلاً لا موضوعاً ، وانطلق كل من الزوجين يبحث عن سعادته وراحته بل وقضاء وطره بعيداً عن هذا السجن الرهيب ، وكم في هذه الحياة على هذا النحو من عداب وبالا وقلق وضياع وهدم لبناء الأسرة مما أدى الى تشرد الأبناء ، وكم ثل النقطاء ، وشيوع ألوان من الفساد الا تحيط بها العبارات.

ولكن الإسلام العظيم مع تقديسه للرابطة الزوجية وحمايته لها وضع فى خطته حسابات دقيقة لما يعترى هذه الرابطة من وهن وضعف ، وما للعوامل النفسية و الاجتماعية والتربوية وغيرها من آثار قد تجعل كلمن من الزوجين لا يستريح للآخر ، بل قد يصل الأمر الى أن كلاً منهما للم يعد يطيق النظر للآخر ، ولابد من الفراق ؟

#### فماذا فعل الإسلام لحل هذه المعضلات ؟

إذا جمعنا آيات القرآن الكريم في هذا وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرنا فيما فيها من علاج شاف وكاف لاحتاج الأمر بنا الى مؤلف خاص ، لكنا على وجه الإجمال نلخص هذا العلاج في الآتي :

 عن الجوانب المظلمة ، وعلى الرجل في هذا العنباء الأكبر فإنـــه رب الأسرة والقائم على أمرها وقد منحه الله ما أهله لهذا من قدرته البدنية والتحكم في عواطفه وانفعالاته ، بخلاف المرأة التي أعطاها الله رقـة في بدنها ، ورقة في عواطفها لتكون نسمة هواء عليل في بيتها فيسعد، بيا زوجها وأبناؤها ، وعلى هذا جاء قول الله تعالى موجها الخطياب للرجل : "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُسوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" (١) ، وقسد عَلِمْنَا أَن المعاشسرة بالمعروف حق مشترك كما يجب على الزوج لزوجتمه يجبب علمي الزوجة لزوجها ، وعليها أن تدرك أن ما تكرهه من زوجها قد يكون بصبرها عليه من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ، بل إن الله رغبها إذا ما بخل زوجها عليها ببعض حقوقها أن تتتازل عن هذه الحقوق استبقاء للعلاقة بينهما ، فقد ترى الزوجة أن بقاءها مع زوجها أفضل لها من فراقه ، وإن تتازلت عن بعض حقوقها ، حرصا منها على أبناء صعار في حاجة إليها ، وعلاقات اجتماعية تخشى أن تتالها ألسنة السوء وما إلى ذلك من اعتبارات ، وهذا ما نقرؤه في قول الله تعالى : "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت السأنفس الشرح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا" (7) و مثل هذا التوجيه القرآني نجده في السنة المشرفة فعن أبي هريرة رضيي الله

<sup>(</sup>١) النساء ٤/١

<sup>(</sup>۲) انتساء ۱۲۸/٤

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرد منها خلقا رضى منها آخر (١).

- (٢) المرحلة الثانية من مراحل العلاج هي الوعظ بكلمات تصل إلى القلب فيها المصارحة والبحث الدقيق عن سر الخلف و التذكير بحق الله وحق كل منهما على صاحبه ، وما هناك من أبناء وأهل وما يترتب على الفراق من ضياع وشتات .
- (٣) إن لم ينجح الوعظ فليكن الهجر في المضاجع وهو عقوبة نفسية تتأدب بها المرأة ، وليست عقوبة جسدية تحرمها من لذة الجسد بضعة أيام أو بضعة أسابيع ، وإلا لكانت عقوبة للرجل أيضا ، وهد درس قاس يصيب المرأة في الصميم لأن أبلغ العقوبات كما يقول العقاد هي العقوبة التي تمس الإنسان في غسروره ، وتشككه في صميم كيانه ، في المزية التي يعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكوينه، والمرأة تعلم أنها ضعيفة الى جانب الرجل ولكنه لا تأسى لذلك ماعلمت أنها فاتنة له ، وأنها غالبة بفتتها ، وقادرة علي عويسض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق إليها ورغبة فيها ، ولن يبطل العصيل بشيء كما يبطل بإحساس العاصي غاية ضعفه وغاية قوة مسن يعصيه.. (٢) والتعبير القرآني بالهجر في المضاجع يبين أنسه ليسس يهجرها وهو معها في فراشها فلا يكلمها ولا يلتفت لها وإنما يوليسا يهجرها وهو معها في فراشها فلا يكلمها ولا يلتفت لها وإنما يوليها عهره عهره المغضبه ، والمؤمنة الصالحة تبذل قصاري جهدها

<sup>(</sup>١) رواد مسلم - معنى لا يفرك : لا يبغض

<sup>(</sup>٢) الفلسفة القرآنية: للعقاد ص ٧٤، ٥٥

لإرضاء زوجها خوفا من غضب الله ومقته وهي تعلم من الأحساديث النبوية الكثيرة ما يترتب على غضب الزوج من سخط الله عليها (١).

(٤) فإذا ما استحكم الخلاف ولم يجد الوعظ ولا الهجر كان الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ، ولا يؤذي وجها علاجا لطبيعة معوجة في بعض النساء ، وربما ثار بعض المتحذلقين من دعاة التحرر على هذه المرحلة التي شرعها الإسلام في إصلاح الأسرة ، ولو أنصفوا لعلموا أن المجتمع أعطى حق التأديب بالضرب للمؤدبين والآباء والقادة ، ومملكة البيت أعظم من ذلك وأخطر ، ثم إن الإسلام لا يلبأ لهذا إلا في حالة الضرورة القصوى وحين يعلم الزوج أن هذه وسيلة تؤدى الى رد زوجته إلى طريق الصواب .

(°) فإذا لم تفلح كل هذه الوسائل كان لابد من تدخل الأمة ممثلة في أمرائها وحكامها لإصلاح هذا الخلل ، فعليهم أن يختاروا حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة لينظرا فيما بين الزوجين من خلاف ، قال تعالى : "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا (۲) . قال الشافعي : المستحب أن ببعث الحاكم عدلين ويجعلهما حكمين ، والأولى أن يكون واحد من أهله وواحد من أهلها ، لأن

<sup>(</sup>۱) اقرأ في ذلك باب حق الزوج على المرأة ص ١٤١-١٤٣ رياض الصالحين للإمام النمووي، ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها ، والمرأة بحق زوجه وطاعته، وترهيبها من إسقاطه ومخالفته ص ٤٨-٩٤ من الترغيب والترهيب للإمام المنذري ج٢ وغيرهما من كتب السنة.

To/5 'sluil (Y)

أقاربيما أعرف بحالهما من الأجانب وأشد طلباً للصلاح ، فإن كانا أجنبين جاز ، وفائدة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه ويكتشف حقيقة الحال ، ليعرف أن رخبته في الإقامة على النكاح أو المفارقة ، ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلق أو خلع (١) .

(٦) وقد أشرنا في المرحلة الأولى من مراحل العلاج إلى مسارغب فيه الإسلام من تنازل الزوجة عن بعض حقوقها استبقاء للحياة الزوجية وأن الصلح خير من الفراق ، فإن استحكمت النفرة ولم تجد كل هذه الوسائل كان الطلاق من الزوج أو الخلع من الزوجة ، ليجرب كل منهما حياة بعيدة عن صاحبه ، ربما وجد فيها راحة نفسه وهدوء باله : "وإن يتقرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما"(١). والطلاق بالصفة التي شرعها الإسلام علاج ناجع لأمراض المجتمعات، ودليل واضح على أن هذا تشريع من رب العالمين الدى خلق الخلق وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير ، وبهذا نسستطيع أن نقول حقا بأن العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل الإسلام تقوم على المودة والرحمة والتعاون ، لا على الصراع والتنازع .

٥ - اختلاف وظيفة المرأة عن وظيفة الرجل أمر تقتضيه طبيعة
 الحياة القائمة على التخصص والتكامل:

في حديثنا عن مساواة المرأة مع الرجل في أصل الخلقة والتكليف

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي - المجله الخامس - ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) النساء ٤/ ١٣٠ .

والمسئولية ، وفي بياننا للخصوصيات التشريعية للمرأة وأنها تتاسب مع وظيفتها الاجتماعية ، مايدل على أن اختلاف وظيفة المرأة عن وظيف ق الرجل أمر تقتضيه طبيعة الحياة القائمة على التخصص والتكامل ، وتلك من حكمة الله فيما خلق من الذكر والأنشى ، وما أعطى كل واحد منهما من الخصائص البدنية والعقلية والعاطفية مما أهَّــلُه للقيام بوظيفته خـــير قيام، فالإله الحكيم قد أعد الرجل للكدح والعمل ، بما فيه من مشقة وجهد لكسب قوته وقوت من يعول من زوجة وأبناء كما أعد المرأة لتربية الأبناء ورعايتهم وتهيئة بيت الزوجية ليكون واحة تستريح لمرآها العيون، وتهدأ في كنفها الأعصاب المكدودة المجهدة ،وهذا الذي نقول هو ما أثبته العلم الحديث ؛ ولنقرأ في ذلك ما كتبه الكسيس كاريل ، فسى كتابه" الإنسان ذلك المجهول " إذ يقول : ( إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لاتأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية، ومن وجود الرحم والحمل ، أو من طريقة التعليم ، إذ إنها طبيعية أكثر من ذلك إذ إنها تنشأ من تكوين الأنسجة ذاتها ، ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محدودة يفرزها المبيض . ولقد أدى الجهل بسهذه الحقائق الجوهريسة بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا ،وأن يمنحا قوى واحدة ، ومسئوليات متشابهة ، والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيراعن الرجل ، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طِابع جنسها ؛ والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها ؛ وفوق كل شيئ، بالنسبة لجهازها العصبى . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين منسل قوانين العالم الكوكبي ؟ فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها ، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي ، فعلى النســـاء أن

ينمين أهليتين تبعا لطبيعتين من غيرأن يحاولن تقليد الذكور . فيان دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال ، فيجب عليه ألا يتخلين عن وظائفين المحدودة (') و لعل هذا هو بعض ما يشير إليه قول الله تعالى: " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسس أبى ، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتتسقى ، إن لك ألا تجسوع فيها ولا تعرى ، وأندك لا تظما فيها ولا تضحى "(') فأسند الى آدم وحده فعل الشقاء وهو النعب في طلب القدوت لأنه هو المكلف بالكد والسعى وتوفير أسباب الحياة لحواء ، ومسن هذه الآيات فهم الفقهاء أن نفقة الزوجة على الزوج وأنها هذه الأربعة : الطعام والشراب والكسوة والمسكن فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خسرج النيها من نققتها ، فإن تفضل بعد ذلك فهؤ مأجور (").

<sup>(</sup>١) الْإِنْسَان ذلك المُجَهُولُ : الكسيس كارل ص ٧٨

 <sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الأحكام القرآن: للقرطبي ١١/٣٥٠٠.

صفوف الرجال مظهر امن مظاهر الحياة يبحثون ليا عن علاج ، وفقدت الأسرة معناها ومغزاها ، وأصبح البيت مجرد مكان يأوى إليه الزوجان في نهاية العمل اليومي للمبيت ، وقد لا يلتقيان إلا نادرا نظرا لاختلاف أوقات العمل ، وفي وسط هذه الفوضي ضاع الأبناء ،ولم يجدوا لهم أبا يرعاهم ولا أما تمنحهم الحنان والحب ، وكم تتمنى هذه المجتمعات أن تعود نساؤها إلى البيوت القيام بأعظم وظيفة ألا وهي رعايسة الرجال وتهيئة البيت ليكون محضنا أمينا يتربي فيه الأبناء في ظل أسرة يسودها الود والتراحم ، قال تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فسي ذلك لآيات لقوم يتفكرون"(۱)

وليتم هذا ، ولتتحقق الغاية من الزواج وضع الله عن النساء كنسيرا من التكاليف التي تحتاج إلى الخروج مسن البيب ، كما رأينا في الخصوصيات التشريعية التي جعلها الله لها ، وجعلها راعية لبيت زوجها ومسئولة عنه ، وجعل أداءها لمهمتها في بيت زوجها مساويا لما يقوم به الرجال من الجهاد في سبيل الله ، وما لهم من ثواب عظيم في شهود الجمع والجماعات \_ أخرج البزار والطبراني أن أسسماء بنست يزيد الانصاري \_ رضى الله عنها \_ أتت إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه ، فقالت : يا رسول الله : إنى وافدة النساء إليك ، إن الله بعثك بالحق للرجال والنساء ، فآمنا بك واتبعناك ، وإنسا \_ معشر النساء سمحصورات ، قواعد بيوتكم، وحاملات أولادكم ، وأنسم \_

<sup>(</sup>۱) الروم ۳۰ / ۲۱ .

معشر الرجال \_ فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز ، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى، وإن الرجل إذا خرج حاجا أو مرابطا أو معتمرا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم ، وربينا لكم أولادكم ، أفلا نشارككم في هذا الخير والأجر يا رسول الله؟؟ فالتفت \_ صلى الله عليه وسلم \_ بوجهه الكريم إلى أصحابه ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة أحسن من هذه عن أمر دينها ؟ فقالوا : يارسول الله ما ظننا امرأة تهتدى إلى مثل هذا، فالتفت النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ إليها ثم قال : انصرفى أيتها المرأة وأعلمي من خنفك من النساء ؛ أن إطاعة الزوج \_ اعترافا بحقه \_ يعدل ذلك ، وقنيل منكن من يفعله ، فانصرفت وهي تهلل حتى دخلت على نساء ومنا من العرب وعرضت عليهن ما قاله رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ففرحن وآمن جميعهن )

وقد أثبت الواقع صدق ما جاء به كتاب الله وهدى رسوله \_ صلى الله عليه مسلم \_ والمسلم ليس في حاجة إلى أن يخوض التجارب برأيه وفكره واجتهاده ليصل في النهاية إلى أن ما جاء به دينه هو الحق ، فهو من البداية مؤمن بأن السعادة كل السعادة ، والخير كل الخير فيما بين يديه من شرع ربه ، وأن هذا الدين من عند الله الذي خلق الخلق ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير ..

ولنتأمل ما وصلت إليه أمم الأرض من الذيبسن لا يدينسون بديسن الإسلام، ومن سار في ركابهم من المنتسبين للإسلام حين أغفل هسؤلاء جميعا تلك الفوارق الجسدية والعقلية والنفسية بين الذكر والأنثى ،فسساووا

بينهما في الأعمال ، فاضطربت مسيرة الحياة ،وإذا كانوا قد جعلوا المرأة تقوم بما يقوم به الرجال من الأعمال الشاقة ؛ مخالفين بذلك ماخلق الله المرأة عليه من رقة وضعف بدنى ، فإنهم لم يستطيعوا أن يجعلوا الرجال يقومون بما تقوم به النساء من حمل وولادة ورضاع وتربية أبناء ، ورعاية بيت ..

وقد نقل العلامة الدكتور / مصطفى السناعى فى كتابه:" المرأة بين الفقه والقانون " كثيرا من أقوال وتقارير الباحثين فى قضية المساواة وعمل المرأة ،وأثبت من أقوالهم وتقاريرهم مدى ما أصاب المجتمعات من تمزق وضياع وما آل إليه مصير المرأة ، وأنها تتمنى أن تعود لبيتها وتسعد برعاية زوجها وأبنائها ، وأن المرأة الغربية والأمريكية تسود أن تحيا كالمرأة فى بلاد الإسلام .

فلنقتطف ــ على وجه الاختصار ــ من بعض ما ذكره ما يوضــــح هذه الحقائق يقول :

قال العلامة الإنجليزي "سامويل سمايلس " \_ وهـ و مـن أركان النهضة الإنجليزية: "إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمــة لبناء الحياة المنزلية ، لأنه هاجم هيكل المنزل ، وقـوض أركان الأسـرة ومـزق الروابط الاجتماعية ، فإنه بسلبه الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم، صار \_ بنوع خاص \_ لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة ، إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها ، وتربية

أولادها ، والاقتصاد في وسائل معيشتها ؛ مع القيام بالاحتياجات البينية ، ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير منازل ، وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية ،وتأقيى في زوايا الإهمال، وطفئت المحبة الزوجية ،وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل ،وصارت زميلته في العمل والمشاق،وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضيع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة "

وينقل من مقال للأستاذ على أمين ما نتادى به الخبيرة الأمريكية الدكتورة " ايدا ايلين " من ضرورة عودة الأمهات إلى البيت حتى تعبود للأخلاق حرمتها، وللأبناء الرعاية التي حرمتهم منها رغبة الأم في أن ترفع مستواهم الاقتصادي ، ونقل ما نشرته جريدة الأهرام تحت عنوان " مع المرأة . " ومما جاء في ذلك ما دار مين مناقشات بيين أعضاء الكونجرس الأمريكي في موضوع منع المرأة التي لديها أطفال مين الاشتغال مهما كلفها ذلك : قال عضو منهم في تبريره للمنع : إن اشتغال الأمهات يسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية لا حصر لها ؛ وقال آخر : إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج ، بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هولاء الأطفال ، وقال ثالث : إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة ؛ حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة ، وقال رابع : إنه لمن الواجيب اتخياد

قرار سريع بمنع المرأة التي الديها أطفال دون الثامنة من العمل ، وقال خامس : إن الأم كالقيتامين ؛ إذا حرم الأولاد منها مرضوا وماتوا، واتفقوا - في النهاية \_ على المساح المرأة بالتعليم حتى تفيد أولادها مستقبلا ، أما العمل في لله في السلام .

وينقل الدكتور / مصطفى المعياعى مقالا منشسورا في مجلة "حضارة الإسلام " المجلد الثانى ص 50 عنوانه : "عمل الأمهات " للدكتور / هاتمسى كبر خهوف " ترجمه الأستاذ / توفيق الطيب ، وممسا جاء في آخره " إن ترايد دخول المرأة في مجال عمل الرجل دفع الأخصائيين الاجتماعيين وأطياء العمال \_ في وقت مبكر \_ إلى عقد مقارنة بين الطاقة على العمل والقابلية له بين كلا الطرفين ، ففي البداية قيل : أن عمل النماء أقل قيمة من عمل الرجال ، فإن المرأة لا تملك غير ٢٠ \_ ٣٠٠ % من القدرة العصلية الرجل . فيالفروق الفسيولوجية والتشريحية بين الرجل والمرأة تتطلب الانتباه عند تقسيم العمل وتجهيز

إن الشكل العام المرأة والذي يتميز بزيادة وزن النصف العلوي منها والشكل الواسع والعميق الفراغ البطني في الأنثى ، وشكل الحوض الذي جهز بشكل خاص من أجل الحمل ، وما ينتج عن ذلك من تغير نوعى في توازن المرأة ، والعلاة الشهرية و التغيرات التي تنسب عن الألة الحمل والولادة ، كل هذا يتطلب حرصا كبيرا لوضع المرأة من الألة

وحمايتها ، فالقدرة الوظيفية المتناقصة لجهاز الدوران التنفسي تعييق ، وقد تحول \_ أحيانا \_ وبلا شك ، من مقدار الطاقة على العمل ، كذلك فإن جسم المرأة ليس مخلوقا في الأصل للعمل المستمر، وفي مقابل ذلك، فإن المرأة أفضل موهبة من الرجل في الأعمال التي تتطلب مهارة .

و هكذا فعندما بتطلب عمل المرأة \_ على أساس فروق البيئة و تغير ات أطوار حياة المرأة خاصة فيما بتعليق بوظائف التناسيل \_ انسجاما كليا مع معطياتيا النشريحية والفسيولوجية والنفسية ، فإنه سوف نتفادي المتاعب العصبية في عمل المرأة في المستقبل ، و خاصـــة فــي مجال الصناعة ، حيث أصبحت الأهمية فيه حسب اليوم للاعتبارات الجسمية أكثر من النفسية و الروحية ، ولقد وصف لنا الكاتب المختصص (جر اف graf ) هذا الوضع بشكل مؤثر حيث قال : " إن العامل أصبــــح بدرجة متز ايدة \_ سواء قلت أو كثرت \_ جهاز ضر ائب لآلات العمل ، ولذا فقد وضعت مسألة قدرة المرأة على الأعمال الصناعية فسي غيير محلها " و إننا لنتفق معه أيضا حينما يتابع قوله : " إنه لكي نحكم علي طاقة العمل ، يجب أن نفحـــص دور المتطلبات الروحيــة والأعبــاء العصبية، وأن نقيم لهذا الدور وزنا أكثر مما عرفنا حتى اليروم)(١) فهذه شهادة القوم على أنفسهم ، تبين لنا أن اختلاف وظيفة المرأة عن وظيفة الرجل أمر تقتضيه طبيعة الحياة القائمة على

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب المذكور صب ٢٥٢ وما بعدها - ط الثالثة - المكتب الإسلامي دمشق بيروت.

التخصص والتكامل ، وهذا هو المنهج الذي جاء به الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فأعفى المؤمنين به من التخبط في متاهات التجارب الفاشلة ؛ ودلهم منذ البداية على الطريق الصحيح "صواط الله الذي له ما في السموات وما في السأرض ألا إلى الله تصير الأمور "(١)

إن الرجال لن يستطيعوا القيام بما كلفوا به من أعباء إلا إذا كان هناك في بيوتهم من يرعى لهم أبناءهم ،ومن يحفظ لهم أموالهم ،ومن يرعى لهم أبناءهم .ومذه -في نظر الإسلام - ومايقرره يوفر لهم أسباب الراحة والسعادة .. وهذه -في نظر الإسلام - ومايقرره الواقع ، هي وظيفة المرأة التي تحصل بها على مرضاة الله ،وعظيم ثوابه ،وهي لا تقل منزلة عما يقوم به الرجال ،كما ذكرنا من قبل ، وبأداء كل واحد لوظيفته تتحقق الغاية من استخلاف الله للإنسان في الأرض ، ويتمكن هذا الإنسان - ذكرا وأنثى - من تعمير أرض الله وفق منهج الله : (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما عاتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفسور رحيم). (٢)

فإن ألجأتها ظروف الحياة للخروج من بيتها ، خرجت ملتزمة بما شرع الله من غض البصر ، وألا تبدى من زينتها إلا ما ظهر منها ، وإذا

<sup>(</sup>۱) الشورى ۲۲ / ۵۳.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦ /٥٦١

تحدثت لاتخضع بالقول حتى لا يطمع فيها من فى قلبه مرض ، وإن كانت ممن تتولى عملا ، فليكن هذا العمل فى إطار توجيهات دين الله ، بعيدا عن أ ماكن الريبة والشبهات ، ليست فيه خلوة بالرجال ، أو اختلاط تنتهك فيه الحرمات ، ويؤدى إلى مالا تحمد عقباه ، وأن يكون هذا العمل أيضا مما يتناسب مع أنوثة المرأة وقدرتها ، وإذا كان فى مجال النساء كان أفضل : فى تعليمهن ، وتطبيبهن ، وما إلى ذلك من الأعمال .

وبذلك يتضح لنا أن الإسلام كرم المرأة ، وصائلها مين الابتذال، وجعلها جوهرة مصونة غالية ، ووفر لها حياة هادئة ، ولم يكلفهامن الأعمال ما يتنافى مع فطرنها وأنوثتها ، ولم يطالبها بالإنفاق على زوج أو ولد ، بل ولا على نفسها إنما جعل ذلك على الرجال ، وهى منزلة لم تحظ بها النساء فى هذه الدنيا إلا فى ظل الإسلام ، فها نفقه عن الله وحيه وشرعه ؟ وهل نعود إلى رحاب هذا الديسن لناتقل أنفاسنا اللاهئة ، بعد أن تعبنا وشقينا بما جربناه من مناهج البشر ، فمسا جنينا غير الأشواك والدموع والحسرات ؟ وأن لنا أن نعود لربنا تائبين مستغفرين ، نلوذ بكتابه ، وتهتدى بهديه ، ونستنير بنوره ، فهذا هو الطريق ، الذى لاطريق لسعادتنا سواه ، فاللهم رد أمتنا لدينك ردا حميدا ، وهيئ لنا من أمرنا رشدا ، والحمد لله رب العسلمين.

# الفصل الثالث الأخلاق في القرآن

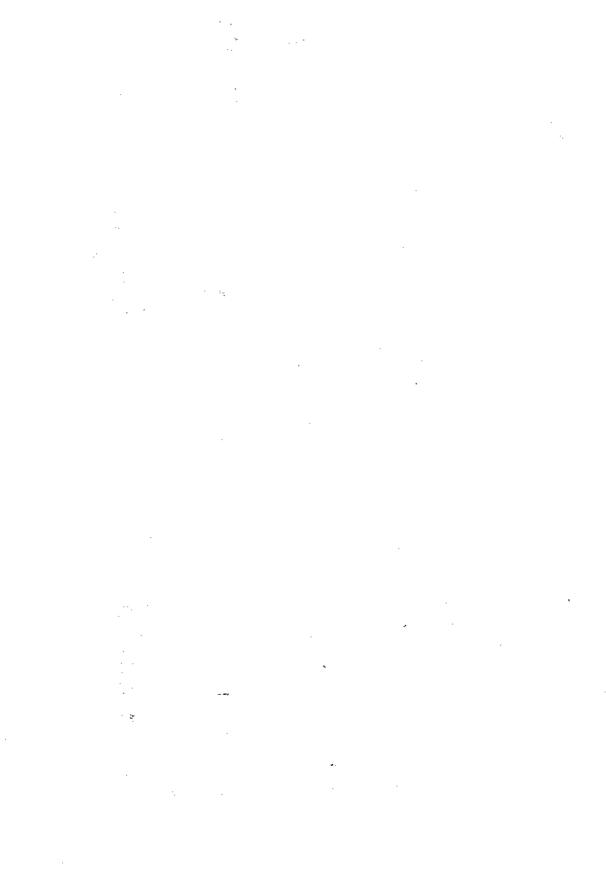

# الفصل الثالث الأخلاق في القرآن

ا \_دعوة القرآن إلى مكارم الأخلاق.

٢ - أثر العقيدة في الأخلاق

٣-أثر العبادة في الأخلاق

٤-قيم خلقية في القرآن:

١ –النّعاون

٢-الوفاء

## الفصل الثالث الأخلاق في القرآن

## الأخلاق في القرآن :؟

ماذا يعني هذا العنوان؟ هـل يعني أننا سنتبع الأخلاق الحميدة التي دعا إليها القرآن خُلُقًا خُلُقًا نجمع ما في ذلك من الآيات لدراسة كول خلق وفق منهج التفسير الموضوعي في القرآن الكريم ثم نفعل ذلك في كل خلق ذميم نفر منه القرآن ورهب منه؟إن ذلك يحتاج إلي عدة مجدات وقد فعل علماؤنا ذلك بحمد الله بولذلك فنحن لانفعل هذا إنما سندرس في فصل واحد تأصيلا لأخلاق القرآن وبيانا لما دعا إليه كتاب الله من التحلي بمكارم الأخلاق وكيف أقام هذه الدعرة علي أساس من العقيدة شم وضع لها منهجا عمليا فيما شرعه من العبادات ثم نقدم بعص النماذج لأخلاق القرآن .

وقد اخترنا منها: التعاون \* والوفاء \* لتكون دليلا على عظمة هذا القرآن في دعوته وتربيت لخير أمة أخرجت للناس.

### الأخلاق في القرآن؟؟

#### ما هي الأخلاق ؟؟

قد نقول: الأخلاق أوضح من أن تُعرَّف، فَمَنْ من الناس: عامت به فضلا عن خاصتهم يجهل عماهي الأخلاق، وأقول هذا الذي نراه واضحا، ضلت فيه الأقهام وزلت الأقدام، وقال فيه من قال، من المسلمين و غسير المسلمين، وخاص فيه الفلاسفة والمتصوفة وقال فيه أصحاب المدرسسة

الوضعية والمدرسة المثالية والمدرسة النفعية وغيرهم، ولذلك لابد من تحديد واضح لمفهوم الأخلاق، حتى لا نُدْخل في الأخلاق كمل سلوك بشري (لأن الأصل في السلوك الإنساني أنه يهدف إلى تحقيق مطالب جسدية أو نفسية أو فكرية أو روحية، سواء أكان ذلك لصالح الفرد أو لصالح الجماعة ، وأي سلوك لتحقيق مطلب من هذه المطالب ،إما أن يكون سلوكا لاعلاقة لمه بالأخلاق إيجابا وسلبا) (١)

## وإذن فما هي الأخلاق؟

يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته: {الأخلاق جمع خُلُق ،والْخَلْف والْخُلُف في الأصل واحد كالشّرب والشّرب،والصّرم والصّسرم (٢)،لكن خُصَّ الْخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر ،وخُصَّ الخُلْق بالقوي والسجايا المدركة بالبصيرة،قال تعالى: {و إنك لعلي خلق عظيم } (٣) فكأن الخلق عند الراغب :اختيار لمجموعة من القوى والسجايا يقوم على البصيرة النافذة التي ترى الخير فترغب فيه وتنظر الى الشر فتناى على البصيرة النافذة التي ترى الخير فترغب فيه وتنظر الى الشر فتناى

ويرى ابن منظور في (لسان العرب) أن الخلق { بضـــم السلام وسكونها }هو: الدين والطبع والسجية ،وحقيقته أنه لصـــورة الإنسان

<sup>(</sup>۱) الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن الميداني-ج ا /ص١٣ ط -دار القلم-دمشق- بيروت ط -الرابعة /١٤١٧هـ-١٩٩٦م

<sup>(</sup>٢) الصرم :القطع البائن، وعم به بعضهم القطع، أي نوع كان، وصرمه يصرمه صرَما وصرَما فانصرم (انظر لسان العرب : لابن منظور ٢٣٤/١٢)

<sup>(</sup>٣) معجم مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني صن ١٥٩ .

الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولها أوصلف حسنة وقبيحة والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكستر مما يتعلق بأوصاف الصورة الباطنة أكستر مما يتعلق بأوصاف الصورة الظاهرة }(١).

وهذا معناه أن الخلق ليس انفعالا بما أدت إليه البصيرة فكان خلقا حسنا ،إنما الخلق عند ابن منظور طبع وسجية ،وقد يكون الطبع حسنا والسجية طبية، وقد يكون الطبع قبيحا والسجية شريرة ، وهذا كما أن الصورة الظاهرة منها الجميل والقبيح ،فكذلك الأخلاق ، منها الجميل والقبيح

وعند ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: أن الخاء واللام والقساف أصلان : أحدهما تقدير الشئ والآخر ملامسة الشئ، ومن الأول وهسو تقدير الشئ: الخُلق وهو السجية، لأن صاحبه قد قدر عليه )(٢)

فكأن الخلق سلوك ملازم لصاحبه ،كأنه مفروض عليه ومقدر، في ينبعث في تصرفاته المسنة والقبيحة من تلقاء نفسه ، لما تَعُودَ عليه من هذا السلوك، حتى أضحى سجية له وطبعا .

وهذا المعنى الذى ذكره ابن منظور وابن فارس نراه عند الإمام الغزالي في عبارة واضحة حيث يقول في (الإحياء): الخَلْق والخُلْف عبارتان مستعملتان معا، يقال ، فلان حسن الخَلْق والخُلُق، أي حسن الظاهر والباطن، إلى أن يقول :فالخُلُق : عبارة عن هيئة فسى النفس

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور م/١٠/٨٦-دار صادر بيروت .

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة: لابن فارس ٢١٤،٢١٣/٢ مل الثالثة ٢٠٤١ه-١٩٨١م-مكتبة الخانجي بمصر

راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة : عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كسان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر -خلقا سيئا)

وهناك إذن أمور أربعسة: أحدها : فعل الجيه والقبيعة والثانى: القدرة عليهما ، والثالث : المعرفة بسهما ، والرابع : الييئة الراسخة في النفس ، والتي تدعو صاحبها إلى أن يميل إلى أحد الجانبين في يسر وسيولة ، وهذه الييئة هي الخلق الذي قد يكون حسنا أو غير حسن ، أما مجرد فعل الثني أو القدرة عليه ، أومعرفته فلا يعد من الأخلاق، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبنل، إما لفقد المال أو لمانع ، وربما يكون خلقه البخل وهو يبنل إما لباعث أولرياء، كما أن القدرة على فعل الحسن وغيره لاتبعل الفعل من الأخلاق، لأن القدرة على الفعل والمساك ، وذلك لايوجب خلق البخل ولا حلق السخاء، كما أن مجسرد والإمساك ، وذلك لايوجب خلق البخل ولا حلق السخاء، كما أن مجسرد والمعرفة لاتكفى، فإنها تتعلق بالجميل والقياح جميعا على وجه المعرفة لاتكفى، فإنها تتعلق بالجميل والقياح جميعا على وجه واحد، فالخلق الذن ح: عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة ) (١)

بهذا تتميز الأخلاق عن غيرها من ألوان السلوك البشرى ،ويتضبح لنا أن الأخلاق التي سنتحدث عنبا هي هذه السجايا المستقرة في النفسس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر ، وحديثًا عن الوجه المشرق من هذه السجايا ، وهو الأخلاق الجميلة ، والتي سندرسها من خلال النقساط

<sup>(</sup>١) انظر : إحياء علوم الدين : للإمام الغزّ الي ٢/٢٥

# { دُعِوة القرآن إلى مكارم الأخلاق }

جاء دين الإسلام بعد أن خبا ضوء الرسالات، وضاعت معالم الطريق، فكان من رحمة الله بخلقه أن أرسل إليهم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الرسل، وأنزل عليه كتابا هي القرآن الكريم، وجعل هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فختم به الكتب، ولهذا جاء رسول الله - صلى اله عليه وسلم وما معه من الكتاب يرسى للإنسان دعائم السعادة، ويرتاد به الطريق إلى الله، فعرفه من هو إلهه الحق ودله على طريق عبادته لهذا الإله وأرشده فعرفه من هو إلهه الحق ودله على طريق عبادته لهذا الإله وأرشده والمحتمعات، ولاحياة لأمة لاتتخلق بتلك الأخلاق التي جاء بها دين الله: والمجتمعات، ولاحياة لأمة لاتتخلق بتلك الأخلاق التي جاء بها دين الله:

إنما الأمسم الأخلاق ما بقيت فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا ولذلك اعتنى القرآن بهذا الجانب عناية فائقة وجاءت السنة المشرفة فلم تترك خلقا كريما إلا وحثت عليه ورغبت فيه ، ولم تدّع خلقا ذميما إلا نفرت منه ورهبت من الاتصاف به.

وأخلاق القرآن لا تقتصر على ما نراه من كلمة (خلق)والتي لم ترد بمعنى الصورة المشرقة للقلب المشرق بنور الحق، الملتزم بكل خلق حميد، إلا وصفا لمن جمع مكارم الأخلاق واستحق هذه الشيادة الربانية من الله عز وجل، ذلكم هو محمد صلى الله عليه وسلم فيما قال سبحانه "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم "(١)

<sup>(</sup>١) القام ١٨٠/٤

وأما ماجاء بعد ذلك من هذه المادة . مادة" الخاء واللام والقاف" في القرآن فإنما جاء بمعنى النصيب كما في قوله تعالى في موضعين من من البقرة ١- ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَة مِنْ خَلَاق}

٢-{فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِثَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْسَاخِرَةِ
 مِنْ خَلَاق }(١)

وكما في قوله في التوبة : {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَاتُواْ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُلُوهُ وَكُواْ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُلُوهُ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولُادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُصْنَتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا.. }(٢)

يقول الفخر الرازى: " الخلاق : النصيب ، وهو ماخُلق للإنسان، أى قدر له من خير ، كما قيل له: قسم ، لأنه قسم ونصيب، لأنه نُصيب أى ثبت.."(")

أو بمعنى العادة ،وذلك في قوله تعالى عن قوم هود: {قالوا سواء علينا أوعظت أم نم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأوليسن، ومسانحن بمعذبين }(؟) أي هذه عادة من سبقنا ، يبنون ويبطشون ويمصسون حيانهم في الدنيا وبموتون و لا يرجعون ، فنحن نقتدى بهم .

فأخلاق القرآن تحتاج إلى أن ننقب فى آيات الامسن باب مادة: الخاء، واللام، والقاف (خلق) وإنما من باب ماتعنيه الأخلاق الحميدة مسن كل وصف جميل يتصف به الإنسان، وسوف نستعين فى ذلك بالبحث فى

<sup>(</sup>۱) النقرة (۲/ ۲۰۰۱،۰۲

<sup>(</sup>٢) النـــوبة ٩ / ٩٩

<sup>( )</sup> نَفْسِيرِ الفَخْرِ الزازي : مَعَالَيْحِ الغَيْبِ م / ٨ جِيدِ ١٦ ص ١٣١

<sup>(=)</sup> الشعمراء ٢٦ /١٣٦ - ١٢٨

السنة المطهرة ، فهى البيان لكتاب الله كما قال تعالى { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (١)

وحينذاك سوف نرى بابا واسعا جمع فيه العلماء الكثير من الأخلاق الحميدة،وذكروا ما جاء فيها من كتاب الله وسنة رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_

وهذه كتب النفسير والحديث موسوعات ملبئة بهذا الفيض ، وهنذه مؤلفات علمائنا في الدراسات الإسلامية تغيض بيانا لعظمة أخسلاق هذا الدين، والايتسع المقام لذكر بعض هذه المؤلفات، قديما وحديثا، واقرأ في ذلك : الترغيب والترهيب :الحافظ المنذري،ورياض الصالحين:اللامام النووي، وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي، إلى غير ذلك مسن مؤلفات علماننا الأوائل ،و إقرأ للشيخ محمد الغزالي نخلق المسلم، والعقاد: الفاسفة القرآنية ، وللدكتور أحمد الشرباصي :"موسوعة أخلاق القـــرآن " وفـــي كتاب "منيج القرآن في تربية المجتمع " :الباب الثاني :القرآن والتربيــة الأخلاقية بوكتاب المسلم في عالم اليوم ببحوث في الأخسوة والمسوالاة وبناء المجتمع المسلم: (جزءين )وكتاب الوصايا العشر: در اسة موضوعية لآيات من أواخر سورة الأنعام ،وغير ذلك مما كتبته ،ذكرت الكثير من هذه الأخلاق،وبقراءة بعض هذه الكتب، في القديم أو الحديث يتضح لنا أن مكارم الأخلاق هدف مقصود من أهداف القرآن الكريهم، وما ذلك إلا لأن القرآن جاء من الله لإسعاد بني الإنسان، ولا سبيل لذلك إلا بإيجاد الإنسان الصالح، الذي تحرر من كل عبو دية إلا عبو ديته لخُالقه

<sup>(4)</sup> النحل ١٦/٤٤

ورازقه واليمه: خالق السموات والأرض، الإنسان الصالح الدي أشرق فؤاده وقلبه ووجدانه بنور كتاب الله ،الإنسان الصالح الذي يعيش مع نفسه ومع الأخرين ميتديا بيدي الله بيفيض برا وعدلا وحياء وخيرا وسلما وصدقا وعفة، وما إلى ذلك من أخلاق كريمة جاء بها كتاب الله وجانسها بيانا قوليا وحمليا أقوال وأفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وحسك أن تقرأ بعض ماجاء في القرآن من الوصابا الجامعة والتوجيهات الإلهية لمحاسن الأخلق، كالوصايا العشر في سورة الأنعام: { قَالَ الْعَالَ الْعَلَى الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ تَعَالَوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِسِسَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلِّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)ولَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَشَّى يَبْلُغَ أَشْدَّهُ وَأُوفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسِنًا إِلَّا وُسُسِعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلْكُمْ وَصَّاكُمْ بِــهِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تُتَبِّعُوا الْسُبُلُ فْتَقُرِقَ بِكُمْ عَنْ سَنِيلِهِ ذَلْكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (١)

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦/١٥١-١٥٣.

نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا} إلى آخسر هذه الوصايا التي تختم بقوله عز وجل " {ذَلكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِن الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا عَاخَرَ قَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدُحُورًا} (١) ومثل ذلك من الدعوة للأخلاق الكريمة وصايا لقمان وفيها يقول رب العزة : {وَلَقَدُ عَاتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَن اشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَ يَشْكُرُ لِنَفْسِيهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢)وَإِذْ قَالَ لَقُمَانَ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنُنَّ لَنَا تُشَرِّكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّركَ لَظُلُّمٌ عَظِيمٌ (١٣٠)وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بوَ الدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنَّ وَفُصِالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اشْـــكُرُ لــي وَلُوَ الدَيْكَ ۚ إِلَى الْمُصِيرُ (١٠٠)و إِن جَاهَدَ إِنَّ عَلَى أَن تَشَركَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَن أَنَــاب إِلَىَّ تُمَّ إِلَيَّ مَرُجِعُكُمْ فَأَنْبَنَّكُمْ بِمَاءِكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٠)يَابُنُيَّ إِنْهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خِرْدَل فَتَكُنْ فِي صَحْرَة أَوْ فِي السَّمَوَات أَوْ فِي الْأَرْض يَأْت بها اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خِبِيرٌ (١٠)يَابُنَيَّ أَقِم الصَّلَاةَ وَأَمُنُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَن الْمُنْكُر وَاصْبُرْ عَلَى مُمَّا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلْكَ مِنْ عَزْمَ الْأُمُورِ (١٧)وَلَمَا تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسَ ۚ وَلَهَا تَمُسِّ فِي الْأَرْضَ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِسِبُ كُلَّ مُخْتَسَال فَخُور (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشَيْكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَ أَنكُسِرَ السَّأْصُواتِ لَصَوَاتُ الْجَمِير}(٢)

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي طهرت القلوب ،وزكت النفوس ، وحققت الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا جل وعلا: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَيِّينَ رَسُولًا مِنْهِ هُمُ يَتُلُو

<sup>(</sup>۱) الإسراء ۲۲/۱۷ \_ ۳۹ \_ ۲۲ \_ ۲۹ \_ ۲۹ \_ ۲۲ \_ ۲۹

<sup>(</sup>۲) لقمان ۱۹-۱۲/۳۱

عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَاتُوا مِنْ قَبْلُ لَفِسِي ضَلَال مُبِين} (١)

أنِهَا النَّعمة الكبرى، والمنة العظمي على أهل الإيمان: { لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ عَايَاتِكِ وَيُرْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَاتُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالًا مُبِين} (لَا)

## تانيًا:أترا العقيدة في الأخالي : -

ماذا نقصد بالعقيدة حين نتحدث عن الأخلاق في القرآن؟ ونحن نرصد ماجاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنري أتر العقيدة في الأخلاق ؟ هل نجد أثرا في آيات القرآن الكريم أو في السخة المشرفة يوحي بأن العقيدة هي مأشربه القلب وانعقد عليه وتغلغل في كيان الإنسان حين يقال بأن عقيدة فلان كذا كبل إن جاز لنا أن نترسع بعض الشئ - في هذا الباب لقلنا :في أي شيئ وردت كلمة العقيدة بمعناها الشائع المعروف ؟ في كتب اللغة ؟ في كتب العلوم ؟ في كتب بعليم التعريفات ؟ في خير ذلك من مؤلفات العلماء ؟ فلنستعرض شيئا من ذلك علي سبيل الإختصار لنحدد : ماذا نقصد بالعقيدة حتى نعرف أثرها في غرس الأخلاق الكريمة ؟؟ في كتاب الله عليم عن نعرف أثرها في غرس الأخلاق الكريمة ؟؟ في كتاب الله من من غورت مادة في سبينا ما يشير إلى الاعتقاد في الله ربا ،وما إلى ذلك من هذه المعاني ، في سورة البقرة قوله تعالى : { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ

<sup>(</sup>١) ألجمعة ٦٣ /٢

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۲ / ۱٦٤

أَجَلَهُ} وقوله { إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو َ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَــاح}( ١ ) فعقــدة النكاح في الآيتين هي عقد الزواج بالإيجاب والقبول . وفي النساء:{ وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ } ( ` ) فهذا عقد موثق بالأيمان، يقوم مقام القرابة في استحقاق الميرات ،وقد كان هذا قبل نزول آيات المواريث كما قال بذلك إبن عباس وغيره: كان الرجـــل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فأنزل الله : {وأولو الأرحام بعضيهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا السب أوليائكم معروفا } يقول ابن عباس : إلا أن توصوا لهم بوصية فهي لـــهم جائزة من ثلث المال (٣).وفي سورة المائدة:أول آية فيها { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود} والعقود هنا : العهود وهي كما يقول ابن عباس – رضى الله عنهما - : ماأحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا . (٤) وقال الحسن : أوفوا بالعقود :يعني بذلك عقود الدَّين وهي ماعقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتقى وغير ذاك من الأمورماكان ذلك غيرخارج عن الشريعة ،وكذلك ماعقده على نفســـه لله من الطاعات كالحج والصبيام والإعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام . (٥) وفي السورة أيضا قولم تعالي : {لَما

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ /٢٣٥ / ٢٣٧

<sup>(</sup>٢) النساء - ٤ /٣٣

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ١/٩٠)

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/٢

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي /ج٦ ص ٣٢

يُوَاخِذُكُمُ اللَّهِ بِاللَّغْقِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُهُ النَّايْمَانَ} (١) ومعناه كما قال مجاهد: تعمدتم :أي قصدتم (٢) وليس لذلك من صلة بموضوع العقيدة ،وفي سورة "طه" ماذكره الله عن موسسى \_ عليه السلام . : { قَسَالَ رَبُّ الشِّرَحُ لِسَى صَبُّري (٢٥)وَيَسَلُّر لِسَي أَمْرِي (٢٦)وَ احْلُلُ عُقدَةً مِنْ لسنانِي يِفقهوا قولي {٣) وهذه العقدة هـــي احتباس لسانه عن الكلام بطلاقة ، إما أنه كان خِلْقَةً منه فولته ، أو بسبب ما كان وهو في قصر فرعون ، إذ أخذ بلُّحية فرغون ونتفها ، فيمَّمَّ فر عون بقتله وقال: هذا هو الذي يزول ملكي على يده ، فقالت أسية :إنه صبى لا يعقل ، وعلامته أن تقرب منه التمرة والجمرة ، فقر ما اليه فلخذ الجمرة فجعلها في فيه ، فتركت أثرها في يده ولسانه . (٤) بقي الموضع الأخير ، وهو قوله تعالى في سورة الفلق : { ومن شـر النفائـات فـني العقد إو هن الساحرات ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليسها . وفي الحديث : من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سلحر ، ومن سلحر فقد أشرك(٥).

وفي السنة المشرفة: يستوقفنا حديث الإمام البخسارى (١٩٤- ١٩٤هـ) في كتاب الطلاق: "قال الزهري فيمن قال: " إن لم أفعل كذا أو كذا فامرأتي طالق ثلاثا ؟ يسأل عما قال وعقد عليه قلبسه حين

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ /٩٨

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي /ج٦ ص ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٢٠ /٢٥- ٢٧

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك : كتب التفسير عند تفسير ها لهذه الآية

<sup>(</sup>٥) رواء النسائي عن أبي هزيرة

حلف بتلك اليمين فإن سمي أجلا أراده وعقد عليه قليه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته .كما نقرأ في مقدمة صحيح مسلم (ت ٢٠٤ هـ) قوله: "لما تخوفنا من شرور العواقب واغهنزار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء وأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها مسن الرد.

وفي سنن الدارمي: (في المقصدمة): عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم -قال: "لايعتقد قلب مسلم علي ثلاث خصال إلا دخل الجنة ؛ قال: قانت: ماهي ؟ قسال إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ، ولزوم الجماعة ، فاب دعوت عم تحيط من ورائهم "(1) ففي هذه النصوص لانلمح حديثا عن العقيدة بمعني الإيمان بالله ربا ، إنما أتت بمعني الاعتقاد في قول يقوله صاحبه ، كما جاء في قول الإمام الزهري عند البخاري، أو قول لدى الآخرين ، كما في عبارة الإمام مسلم ، أو جملة من السلوك كما في حديث الدارمي وغيره ، وما عدا ذلك مما جاء في هذه المادة في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث بكل تصاريفها، لا نجد فيها أثرًا لما عرف فيما بعد بعلم العقيدة ، وما تعتيه "العقدة على مصطلح علماء العقدة .

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي \_ المقدمة -باب الإقتداء بالعلماء \_ حديث ص ۸۷ تحقيق فؤاد أحمد زمرلي ،وخاك السبع العلمي \_ دار الريان للنزات \_ القاهرة ودار الكتاب العربي بيروت ط (۱) ۱٤۰۷ هـ ۱۹۸۷ م يقول المحققان : الحديث رواه أحمد ٥ /١٨٣ ،وابن حبان رقم ۲۲ ، ۲۳ موارد الظمآن ، وابن عبد البر في الجامع ١٨٣/ ٣٩ وهو حديث صحيح .

#### 

فلم تذكر الكتب القديمة هذه الكلمسة بمعنسي الاعتقد القلبسي الا لماماء ومن ذلك ما جاء في لسان العرب لابن منظور (ت ١٣٠ هـ) من قوله أويقال للرجل إذا سكن خصبه: قد تحللت عُقده، واعتقد كذا بقلبه، وعن ابن منظور أخذ الرازي المتوفى بعد سنة ١٦٠ هـ إذ يقسول في مختار الصحاح: اعتقد كذا بقلبه "

وجاء في القاموس المحيط: "البصيرة: عقيدة القلب "وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :العَيْن ،والقاف ،والدال: أصل واحد يسدل علي شدَّ وشِدَة وثوق ،وإليه ترجع فروع الباب كليا ،ومن ذلك :عقد قلب علي كدا فلا يسنزع منه ،واعتقد الشيء :صلَب، واعتقد الإخسساء:شبت ، . "(١)

وقد توسعت الكتب اللغوية الحديثة في بيان هذا المعني: ومن ذلك ما جاء في المعجم الوسيط: عقد قلبه على الشئ لزمه ، واعتقد فسلان الأمر: صدَّقه ، وعقد عليه قلبه وضميره ، والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده ، وفي الدين: ما يقصد به الاعتقدد دون العمل كعقيدة وجود الله ، وبعثة الرسل ؛وجمعه عقائد ) (٢)

وجاء في كتاب البادى إلى لغة العرب: "العقيدة: ما يؤمن به الإنسان في قابه دون العمل من الناحية الدينية ؛ كعقيدة التوحيد ؛ وقد تكون في ناحية خير دينية مثل عقيدة الحياد في العلاقات الدولية ؛ والاعتقاد: الرأى الراسخ في النفس كاليقين ، وقد يكون ظنال

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة : لابن فارس ٤ /٨٦

<sup>(</sup>٢) انظر المعجم الوسيط ٢ /٦١٤ ط الثانية

ويكون فى الدين ايمانا ، وفى غيره ظنا ، وإذا قيل : أنا أعنقد أن الحكم خاطئ ، فالمعنى : أنا أراه أو أنا أظنه كذلك "(١)

#### كتب التعريف ات:

وفيمن ألفوا في أسماء العلوم كأبجد العلوم للتنوجي (ت١٣٠٧هـ)وكشف الظنون لحاجي خليفة (١٣٠٧هـ)، الفهرست لابسن النديم ،نجدهم يذكرون علم الكلام ولايذكرون علم العقيدة ، مع أن كتب التعريفات قد ذكرت ذلك بوضوح ،ومن ذلك ما ذكره على بن محمدب ن على الجرجاني (ت٨١٦هـ)في كتاب التعريفات ، إذ يقول: (العقائد: مل يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل)ومن بعده الشيخ زكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ)في كتابه: (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة)يقول: الاعتقاد: العلم الجازم القابل التغيير، وهوصحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المكلف سننية الضحى والاقفاسد كاعتقاد الفاسفى قدم العالَم.وقال المناوي (١٠٣١هـ) في (النوقيف على مهمات التعريف) يقول الاحتقاد: عقد القلب على الشيء وإثباته في نفسه .ثــم توالــت المؤلفــات تحمل هذا المعنى ومن ذلك: (لمعة الاعتقاد لابن قدامة، والعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوى ،واسم الكتاب الأصلى "بيان السنة والجماعة" والعقائد العضدية: لعضد الدين الإيجى والأبي بكر الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، والسرازى :اعتقادات فسرق المسلمين والمشركين ،والعقاك النسفية ،وشرح العقيدة الأصفيانية لابن تيمية ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة للجويني والعقيدة النظامية

<sup>(</sup>۱) البادي إلى لغة العرب: حسن سعيد الكرمي ج ٣ ص ٢٤٢ ط! - ١٤١٢ هـ (١) البادي إلى لغة العرب : حسن سعيد الكرمي ج ٣ ص ٢٤٢ ط! - ١٤١٢ هـ

للجويني، ولابن رشد نمناهج الأدلة في عقائد الملة. وللغزالي: الإقتصاد في الاعتقاد، واعتقاد أهل السنة لـ (اللالكاني) والاعتقاد البييقي واعتقاد أئمة الحديث اللاسماعيلي ، وشرح العقائد لعبدالرحمن الجزيري ، والعقيدة والشريعة في الإسلام لجولد زيير، والاسلام عقيدة وشسريعة الشيخ محمود شلتوت وعقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر إلى غير ذلك من الكتب احتى لقد أنشنت أقسام علمية متخصصة في الجامعات عرف بأقسام العقيدة ؛ ولأساتدة هذه الأقسام مؤلفات وبحوث ممتعة في هذا الجانب المشرق من الإسلام الايتماع المقام لذكرها وذكرهم.

وإذا كانت كلمة العقيدة في القرآن والسنة لم تستعمل فيما انعقد عليه القلب من رأى رآه صاحبه عصحيحالوغير صحيح، حقا أو باطلاء فإن كلمة الإيمان التي وردت في القرآن والسنة قد عسبرت عن ذلك أصدق تعبير، وإن كانت استعمالاتها في جانب الحق والخير وجانب الإيمان بالله الواحد الأحد هو الأكثر والأعم ، ولكنا مع ذلك نرى الجانب الآخر وهو الواحد الأحد هو الأكثر والأعم ، ولكنا مع ذلك نرى الجانب الآخر وهو الإيمان بالطاعوت ، كما قال تعمالي في العنكبوت "والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك همم الخاسرون وقال: " أَفْبالْبَاطِلِ يُؤمنُونَ وَبَيْعُمة الله يكفُرُونَ وَالله في النساء وقال: " أَفْبالْبَاطِلِ يُؤمنُونَ وَبَيْعُمة الله يكفُرُونَ والله في النساء ويقولُونَ لِلّذينَ عَلَمْ الله في النساء ويقولُونَ لِلّذينَ كَفَرُوا هَوْلًا عَ أَهْدَى مِنَ النّينَ عَلَمْ والسَيلًا (٢) وقال في ويقولُونَ لِلّذينَ كَفَرُوا هَوْلًا عَلَمْ عَلَمْ الْمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلُم تَقْتُلُ ونَ عَلَيْنًا وَيكفُرُونَ بِمَا وَرَاعَهُ وَهُوَ الْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِم تَقْتُلُ ونَ عَلَيْنًا وَيكفُرُونَ بِمَا وَرَاعَهُ وَهُوَ الْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِم تَقْتُلُ ونَ عَلَيْنًا وَيكفُرُونَ بِمَا ورَاعَهُ وَهُوَ الْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِم تَقْتُلُ ونَ عَلَيْنًا وَيكفُرُونَ بِمَا ورَاعَهُ وَهُوَ الْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلَمْ تَقْتُلُ ونَ عَلَيْنًا ويكفُرُونَ بِمَا ورَاعَهُ وَهُوَ الْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلَمْ تَقْتُلُ ونَ عَمَا ورَاعَهُ وَهُو الْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلُمْ تَقْتُلُ ونَ

۱) العنكبزت۲/۲۹،۲۸

٢) النساء ٤/١٥

# أَثْنِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبَلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (١)

وينقى بعد ذلك الإيمان الصحيح الذي من أجله أرسيل الله الرسيل وأنزل الكتب والذي جاءبه الإسلام عقيسدة راسيخة الجدذور عباسقة الأغصان ،أمضى الوحي الإلهي في غرس شجر تها المباركة ثلاثة عشر عاما في مكة وظل يرويها إلى أخر قطرة من غيث هذا الوحي العظيم "ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشحرة طيبة أصلها تابت وفرعها في السماء ،تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون"(١) وتعهدها الرسول المبارك صلى الله عايه وسلم بترجهاته سلوكا وعملاحتي استقرت أصولها في النفس المؤمنة:إيمانا بالله ربا و احدا و إلها متصفا بصفات الجلال و الكمال، وإيمانا صادفًا بأن لله ملائكة كراما لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اوأنه سلجانه لم يترك خلقه حدى ،إنما أنزل إليهم الكتب والتي كان ختام عا القرآن الكريم ،وأرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين وختمهم بإمامهم: محمد ـــ صلى الله عليه وسلم \_ ،وأن الله بحكمته جعل حياة الناس مرحلتيسن : الأولى هذا على ظهر هذه الأرض يعمرونها وفق منهجه ،وما أنزل من وحي على رسله ، والثانية هناك بعد الموت حيث يبعثهم الله ويحاسبهم : "فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ (٧)وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَسرَهُ."(٢)

<sup>(</sup>١) النِقرة٢/٩١

<sup>(</sup>۲) ایراهیم ۱۵/۲۶/ ۲۵،

<sup>(</sup>٣) الزازلة ٩٩/٨٩٨

وهذا هو اليوم الآخر بكل ما فيه ومَالَه من مقدمات الاحتَضِيار وقيض الروح وما يكون في القبر من سؤال الملكين وما يترتب على ذلك مس ثواب أو عقاب، ثم ما يكون بعد القبر من بعث وحشر وميزان وصحف وحساب وسؤال وصراط وجنة ونار ،وما إلى ذلك مما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن من مقتضيات هذا الإيمان ومكوناته أن يؤمن بأن لهذا الكون نواميس وأنه لا يسير خبط عشواء إنما هى الأسباب والمسببات، وأن ذلك كله من إيجاد العليم الحكيم ، حتى تتنظم حياة الناس وفق خطط واضحة وأسباب معلومة ،وأن ما وراء الأسباب والنواميس غيب لايعلمه إلا الله ، فعلى المؤمن أن يجتهد في معرفة الأسباب وأن يأخذ بها بقدر طاقته البشرية ، فإن نرتب على ذلك خير لـــه حمد الله وشكره او إن كانت الأخرى صبر واحتسب وهو على نقة أن كل ماحدت له فيه الخير وإن بدا في ظاهره على غير مامر غيد: "و عَميتي أَنْ تَكْرَهُوا شَنِيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَنِيْنًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّــــهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَمَا تَعْلَمُونَ "(١) وبهذه العقيدة النقية الطاهرة يكون الإنسان فـــى عداد الأحياء وإلا فهو ميت وإن كان يأكل ويشرب ويتحرك، ولذلك يقول الله تعالى : (أَوْمَنُ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمُثِّي بِهِ فِي النَّاس كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَات لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلكَ زُيِّنَ للْكَافِرِينَ مَسا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (٢) إنه بدون العقيدة جسد بلا روح ؛ ولذلك سمى الله كتابه

<sup>(</sup>۱) النِقرة ۲/۲۱۲ (۲) النُقرة ۲/۲۱۲

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦/١٢٢

روحا فقال (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْثَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِثَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ (٢٥) صَرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِسِي النَّرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) (١)

ولذلك رأينا عناية القرآن بأمر هذه العقيدة حتى إننا لو أحصينا كلمة الإيمان في القرآن وما اشتق منها الوجدنا أنها تصل إلى أكثر من ثمانمائة مرة افعا من أمر ولا نهى ولا حركة ولاسكون إلاو الإيمان قرينه ، بله هو لحمته وسداه ،وعماده وأساسه ، وكثيرا ما نرى القرآن قبل أن يامر بأمر أو ينهى عن شئ ينادى المؤمنين بصفة الإيمان فيقول: (يا أيساسها الذين آمسنوا) ترى ذلسك في ثمانية أيساسها الذين آمسنوا ) ترى ذلسك في ثمانية وعشرين موضعا ، أو يقول – محذرا ومخوفا – في نهاية ما يأمر به أو ينهى عنه : ( إن كنتم مؤمنية عشرين ) في سبعة عشر موضعا .

والأخلاق الكريمة في جملة ماأتي به دين الله مظهر لصدق الإيمان؛ فالإيمان هو الذي يدعو صاحبه إلى الإخلاص لله فيما يقول ويفعل لايبتغي من أحد جزاء ولا شكورا، إنما يريد الله والدار الأخرة، فلنلتقط من جواهر القرآن في باب الأخلاق بعض ما يبين متانة الارتباط بين الأخلاق و العقيدة:

وأول ما تانقطه: خلق العمل الصيف الحسال المسالح: والعمل الصالح يعنى : كل ما جاء به هذا الدين ، ومن ذلك الخلق الحسن ، إذ نرى القرآن على ذكر العمل الصالح ذكر معه الإيمان بالله ، نرى ذلك فى قوله تعالى: (قَأَمًا مَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ اللّهِ خَيْرٌ المُقُلِحِينَ) (١) وفي قوله: (وقال النّين أوتُوا الْعِلْمَ وَيُلْكُمْ تُوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولَا يُلقًاهَا إِلّا الصّابِرُونَ) (٢)

وفى استعمال القرآن لكلمة (الصالحصات) - وقد وردت اثنتين وستين مرة - منها تسع وخمسون نراها تقترن بالإيمان : يقول تعالى : (وَيَشَرِ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّهَارُ . الآية ) ( ويقول : (إِنَّ الَّذِيبَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّهَارُ . الآية ) ( ويقول : (إِنَّ الَّذِيبَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) ( عَمَلًا)

وفى التخلق بالكرم والعطاء : نجد قول الله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِيكَ عَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ولَا خُلَّةٌ ولَسا شَفَاعَةٌ.. الآية .. ) ( °) وقوله : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُ وَنَ

<sup>(</sup>۱) القصص٨٦ / ٦٧

<sup>(</sup>٢) القصص ٨٠ / ٨٠

<sup>(</sup>٣) النِقَرة ٢ / ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) الكيف ١٨ /٢٠

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢ / ٤٥٢

وَلَسَنَّمُ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّـــةَ غَنِــيِّ حَمِيــدٌ) (١) ويقول تعالى : { عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ \* قَالَّذِينَ عَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ } (٢)

وفي الإخلاص في الإنفاق والنتفير من الرياء : نقرأ قول الله تعالى: يَالَيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَكُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر.. الآيات } (٣) ونقرأ قوله ﴿ وَالْيُومِ الآخر.. الآيات ﴾ (٣) ونقرأ قوله ﴿ وَالنَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِبَّاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْسَآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا } (٤)

وفي حسن الأدب مع الله ورسوله: نتلو قول الله تعالى في سورة المحرات : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوقَ صَوْتَ النَّبِيِّ وَلَمَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُ مَ لَبَعْضَ أَنْ تَحْبَطَ مَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ } الآية ومابعدها (٥)

وفي احترام حقوق الآخرين ، ومراعاة حقوقهم: ندرى قول الله

<sup>(</sup>١) البقرة٢ /٢٦٧

<sup>(</sup>۲) الحديد ۵۷ / ۷

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ /٣٨

<sup>(</sup>٥) الحجرات ٩٤ / ٢٠١

تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسَخْرُ قُومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُنَ } خَيْرًا مِنْهُنَ } الآية وما عدما (١).

وفي التخلق بخلق الصبر : نقرأ قول الله تعالى : ﴿ إِمَا أَيُّ هَا الَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهُ عَامَنُوا اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ( ٢ ) وقول ه: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا وصَابِرُوا ورَابِطُ وا وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُ مُ تُقْلَحُونَ " ﴾ (٣).

إلى خير ذلك من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التى جاء بسها كتاب الله وسنة رسوله حملى الله عليه وسلم - وكلها مؤسسة على الإيمان بالله ؟فيو الباعث الحق لكل خلق كريم؟ ومن يقرأ ماذكرناه مسن وصايًا "الأنعسسام " ووصايًا " الإسراء " و " لقسسان " يرى أن الدعوة إلى توحيد الله وعبودينه تأتى في مقدمة هذه الوصايا، مما يدل على مدى الارتباط الوثيق بين العقيدة والأخلاق .

<sup>(</sup>١) الحجرات ٤٩ /١٢، ١٢،

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ /١٥٣

<sup>(</sup>۳) آل عمران ۳/ ۲۰۰

## ثالثًا: أتربيلي العبادة في الأخسلاق:

خلق الله الخلق لعبادته فقال: {وَمَا كُلَقُ تُ الْجِنَّ وَالْهِانِسُ إِلَا الْعَبْدُونِ} (١) وأرسل رسله وأنزل كتبه لتحقيق هذه الغاية قال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي اليه أنه لاإله إلاأنا فاعبدون} (٢) وقال: { ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ؛ فمنهم من هدى الله ؛ ومنهم من حقت عليه الضلاة.. } (٢)

فماذا تعنى هذه العبادة التى خلق الله الخلق لأجلها ؟؟ ومن أجلها كان هذا الموكب المهيب من المرسلين وما معهم من وحنى الله؛ لدعوة الناس وتعبيدهم لله رب العالمين ؟ وما صلة ذلك بالأخلاق الكريمة ؟

العبادة :هى الانقياد المطلق شه وحده لا شريك له ، والتعلق به ، والحب له ، والطاعة له مع التذلل والخضوع ، إنها إحساس كل ذرة فسى كيان الإنسان بنعمة الله وفضله ؛ مما يترتب عليه تصديق رسل الله فيما بلغوا عن ربهم ، إيمانا بهم ، وبما جاؤا به ، والتزاما فسى الساوك بمنهجهم وطريقهم ، فلا تبقى للمؤمن بذلك حركة ولا سكون ؛ ولا قسول ولا فعل إلا وهو للإله المعبود والرب المقصود (قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَتُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ (١٦٢)لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلًا المُسْلِمِينَ (٢٦٢)لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) الذاريات ٥١ /٥٥

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١ /٢٥

<sup>(</sup>۲) النحل ۱٦ /۲۳

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦/ ١٦٢ ،١٦٢

والإخلاص جزء من حركة الإنسان في الحياة ، ما تعلىق منها بالجانب السلبي كالصدر ونحوه؛ أو بالجانب الإيجابي في معاملة الإنسان ، وقد رسم الإسلام خطة ربانية لهذه الأخلاق فبدت مشرقة وضاءة تحقق السعادة الناس في كل زمان ومكان ، فبناها على الإيمان بالله ؛فلا غاية المسلم في صدره وعفوه وإحسانه وسائر ما يتخلق به من الأخلاق الكريمة إلا رضا مولاه ، وهذا فارق مهم بين أخلق الإسلام وغيرها ،فإن غير المسلم لايرجو بحسن معاملته لغيره الله والدار الأخرة إنما يريد حظا من حظوظ الدنيا ؛ وشهوة من شهواتها فيرى في صدقه وأمانته وحسن خلقه مايحقق له هذه الغاية ، لكن المسلم يطلب أو لا بأخلاقه ثواب ربه ويتحقق له - ثانيا - مايطلبه طلاب الدنيا من حسسن السمعة والتمكين في الأرض ، واكتساب محبة الآخرين؛ وتحقيق كثير من المنافع بهذه الأخلاق في هذه الأرض .

وسع هذا الأساس الإيماني الذي تبنى عليه الأخلاق شرع الإسلام جملة من الشعائر التعبدية تحقق جملة من الأهداف الإسلمية كزيادة الإيمان وتقويته وإمداده بزاد متواصل ليبقى نابضا حيا يضبط خطا الإنسان على طريق ربه، فلا تزل به القدم و لا ينحرف عن الصراط المستقيم.

#### فهذه الصلاة:

من اسمها ندرك أنها صلة بين العبد وربه ؛ ومعراج يسمو عليه العبد في البوم خمس مرات في صلاة الفرائض ، وله بعد ذلك ما يشاء

كلما اشتاق لمناجاة مو لاه أو حَزَّبَه أمر من أمور الحياة ما دام ذلك فــــى غير الأوقات التي لاتجوز فيها الصلاة ، ولنتأمل حال هذا العبد السذى تو ثقت صلته بربه عير رحلات يومية ولقاءات ربانية ، أو لــــها تو قظـه والأخيرة يودع بها يومه ، وبينهما لقاءات لايفصل بينها سوى سُويُعات، كيف يكون حال هذا العبد في خوفه من ربه وخشيته له ، ومراقبته فــــى كل حركة وسكون وقول وفعل ؟؟ إنه الايخون والا يغدر والا يفجر والا يعتدى على أحد، ولا يفرط في واجب ، ولايقع في معصية إلا أن تعلب به نفسه الأمارة بالسوء ،وشيطانه اللعين وهواه ، ولكنه سريع الرجوع لربه بالتوبة والإنابة والضراعة يغسل حوبته بدموعه ، ويبقى حذر ا من دنوبه وهُو كما قال الله تعالى { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّكَّ أَوْ طُلَمَـوا أَنْفُسَـهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لَذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَــمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَنكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَيِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَثْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَفِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (١) وكما قسال تعالى { إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الدِّا مَسَّهُمْ طَائفٌ مِنَ الشَّيْطَان تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُــمْ  $^{\lambda}$ مُبُصِرُونَ} $(^{7})$ 

ولهذا رأينا أن كلمة "الصلحة" في القرآن تذكسر في ثمان وتسعين موضع ، وفي كل موضع معلم من معالم الحق ودليل على ما لها من أثر محمود في البناء الأخلاقي ، فلاذ وجدت كانت محاسن الأخلاق ، وإلا كان الانحراف عن كل خلق كريم ، وهؤلاء همه

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣ / ١٣٥، ١٣٦

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ /٢٠١

الكافرون والمنافقون أودى بهم تركهم للصلاة فخابوا في الدنيا وخسروا في الآخرة ، يقول تعالى «عد أن ذكر أصحاب الوجسوم النساضرة مسن المؤمنين والوجوه الباسرة من الخاسرين ، وسيق الناس لرب العساليين وما يكون فيه المجرمون من هلاك ؛ يقول سيحانه { قُلْسَا صَدَّقَ وَلَّنَّا صلَّى (٣١)ولَكِنْ كُنْبَ وَتَولِّى (٣٣)ثُمُّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطِّي } (١) ويقول في سورة الماعون ، مبينا ما يكون عليه تاركو الصلاة من ضعف نفسي وَبِخِلُ وَشَحَ { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( ؛ ) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَيَاهُونَ ( ٥ ) الَّذِينِ نَ هُمْ يُرَاءُونَ(٦)وَيَمْتَعُونَ الْمَاحُونَ} (٢) وهناك في الآخرة يسأل أصحب اليمين أهل النار - فيما ذكره الله تعالى : ﴿ مَا سَلَّكُكُمْ فِي سَقَرَ (٢ ٤ ) قَالُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣ ؛ )وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( ؛ ؛ )وَكُنَّا نَخُسُوضُ مَسْعَ الْخَاتِضِينَ (٥٤)وَكُنَّا نُكُنِّبُ بِيَوْمِ النِّين (٦٤)حَتَّى أَتَاتَا الْبِقِينُ } (٢)

ولا يعصم من الشهوات والوقوع فيها إلا الصلاة ولذلك قال تعسالي في سورة مريم : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَـاعُوا الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُهُ ا الشُّهُوَات فُسنوف يَلْقُونَ غَيًّا (٥٩)إِنَّا مَنْ تَابَ وعَامَسنَ وعَمِلَ صَالحَسا فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا} ( نَهُ وَقَد جاء في هذه السورة -سورة مريم – ما كان من أمر الأنبياء عليهم السلطم ؛ وكيف كانت عنايتهم بالصلاة ، فهذا زكريا - عليه السلام - يقول الله فيه : { فَخَوْرَ جَا

<sup>(</sup>١) القيامة ٢٥ /٢٦ - ٣٣

<sup>(</sup>٢) الماعون ١٠٧ /؛ ٧-(٣) المدئـــر ٧٤ / ٤٢ – ٤٧

<sup>(</sup>٤) مريم ١٩/ ٩٥، ٣٠.

عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَسِبُحُوا بُكُسرَةً وَعَشِيبًا} (١) ويقول: {فَنَادَتُهُ الْمُلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِسِي الْمِحْسِرَابِ...} (٢) وهذا عيسى يقول الله على لسانه: { قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ عَاتَانِي الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي عَبْدُ اللّهِ عَاتَانِي الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي تَعِيلُ اللّهِ عَاتَانِي الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي تَعْبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوصَانِي بِالصَلّاةِ وَالزّكَاةِ مَا دُمْتُ مَنِيلًا (٣٠) وَبَعَلَنِي مُبَارَا اللّهِ عَلَيْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا اللّه عَلَي اللّه عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمَعْلَاقِ وَالزّكَاةِ مَا دُمْتُ عَلَيْكُ مَا كُنْتُ وَأُوصَانِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِّ عَلَيْكُ وَالْمُعْلَاقِ وَالزّكَاةِ مَا دُمْتُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلِقِيلًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

{ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالْزَكَاةِ وَكَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا } (٤)

وفى سورة إبراهيم نقراً قول الله فى إبراهيم - عليه السيسلام - : {رَبَنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادَ عَيْرِ ذِي رُرْعِ عِنْدَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا الْنُوبَ لَيْقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَقْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي إلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ التَّمَرَاتِ لَيُقِيمُوا الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُريَّتِي النَّهُمْ يَشْكُرُونَ } إلى أن يقول : {رَبَ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُريَّتِي يَكُوبُونَ وَمِنْ ذُريَّتِي رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُريَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَلْ دُعَاء } (٥)

وهذا موسى - عليه السلام - يـــقول لقومه : { وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُـمْ فَبِلَةً وَأَفِيمُوا الصَّلَاةَ} (٦)

وإقامة الصلاة من جملة العهد الذي أخذه الله على قوم موسى ، قال

<sup>(</sup>۱) مريم ۱۹ / ۱۱

<sup>(</sup>٢) آل عمر ان ٣ /٣٩ (٣)

<sup>(</sup>۳) مريم ۱۹ /۳۰ -۳۲

<sup>(</sup>٤) مريم ١٩ / ٥٥

<sup>(</sup>٥) ابراهيم ١٤/ ٣٧ ،٠٠٤

<sup>(</sup>٦) يونس ١٠ /٨٧

تعالى : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَّاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذَي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ وَالْمَسَالَةُ وَعَالَوا الزَّكَاةَ . . }

وهكذا أنبياء الله ورسله وأتباعيم، كانت الصلاة ليم شعارا ودئارا، وبابا ولجوا منه لمناجاة ربيم، وأعلنوا عبوديتهم وطاعتهم ؛ فكانت الصلاة في وجوهيم نورا ؛ وفي مشاعرهم حبا، وفي سلوكهم اعتدالا منضبطا على وقع وحي ربيم، فكانوا للناس رحمة وعونا، وفي أنفسيم تزكية وطهرا، وسعادة ونبلا، ورفعة في المشاعر والأحاسيس، والأفعال والأقوال، وجاءت الأمة الخاتمة، ونبيها الخاتم محمد – صلى الله عليه وسلم – فكان لها وبها تمام هذه المعانى ؛وتعثلُ هذه المبادئ، وتأصيل هذه القيم، وتثبيت أركان الأخلاق الحميدة، ولذلك قال رسول وتأصيل هذه القيم، وتثبيت أركان الأخلاق الحميدة، ولذلك قال رسول

وقال: { إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنسى بنتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبين } (٣)

ولهذا جاء القرآن بالصلاة بناء متكاملا ؛ ومنهجا ربانيا على درب

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ /٨٣

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى فى "الأنبيلسلاء"، باب: "خاتم النبيين حملى الشعليه وسلم، ومسلم: فى " الفضائل "، باب: ذكر كونه - صلى الله عليه وسلم -خاتم النبيلسلان .

أنبياء الله ورسله ، فاعتنى بها عناية خاصة فلهم يفرضها رينا في الأرض؛ إنما دعا رسوله إلى حضرته ؛ وأرسل إليه ملك الوحي : جبريل -عليه السلام - فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرج به جبريل إلى السموات العلا ، فانتقل به من سهماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى ، وسمع النداء مسن الحسق -تبارك وتعالى ففرض عليه الصلاة خمسين صلاة في البسوم والليلة ، وأخذ رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه -يراجع ربه المرة تلو المهوة - يطلب منه التخفيف - إلى أن صارت خمسا في الفعل وخمسين في الأجر والثواب ،وتوالت آيات القرآن تأمر بالصلاة وتبين أثرهما في السلوك ، وتمندح أصحابها ، وتعيب على من تركها ،فهذا رســول الله – " صلى الله عليه وسلم – قدوة الأمة وهاديها ، يقول الله له : {وَأَقِم الصَّلَـاةَ طُرَفَي النَّهَار وزُلُفًا مِنَ اللَّيْل إِنَّ الْحَسنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات ذَلْكَ ذَكْرَى للذَّاكِرِينَ} (١) ويقول : { أَقِمَ الصَّلَاةَ لَذُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَـــقَ اللَّيْــل وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشَهُودًا} (٢) ويقول : { اتَّسِلُ مَسَأَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَسن الْفَحْتَبَاء وَالْمُنْكُرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصنَّعُونَ } (٣) ويسامرَه أن يسامر أَهَله بِيا فيقرل { وَأَمُر أَهْلُكَ بِالصِّلَاةِ وَاصْطَبِر عَلَيْهَا لَا نَمِنْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِيَةُ لِلتَّقْوَى} (٤) وَأَن يأمَر بِهَا الْمؤمنين العابدين فيقول { قُلْ

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱ /۱۱۶

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧ /٧٨

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٢٩ / ٥٤

<sup>(</sup>٤) طه (۲۰ م

لعِبَاديَ الَّذِينَ عَامِنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سَبِرًا وَعَلَاتِيَكَ مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ}. (١) ولو تدبرنا ما جاء في كتاب الله من أثر الصلاة في السلوك ، لراعنا هذا الأثر العظيم ، ولعلمنا سر عناية الشرائع السماوية بهذه الشعيرة من شعائر الله ، كما ذكر رينا في كتابه ، فهي وسيلة من وسائل القرة الروحية التي تعين المؤمن على مايصيبه من محن وما يتعرض له من فتن ،وما يعتز به من صعف فيي إرادته أمام هجمة الشهوة والشيطان ، يقول تعالى لننه اسر ائبل : { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٣٤) أَتَأْمُرُونَ النَّساس بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفْلَا تَعْقِلُ وِنَ (٤٤)وَ اسْ تَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِنَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٥٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إَلَيْهِ رَاجِعُونَ } (٢). ويقول لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاة إِنَّ اللَّهِ مَسعَ الصَّابرينَ} (٣) وهذا التوجيه الرباني يأتي بين أمريـــن: الأول: بيـــان المنة العظيمة في أن الله أرسل إلينا رسوله محمدا - صلى الله عليه وسلم - يتلو علينا كتاب ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ، ويعلمنا مـــالم نكن نعلم ، والأمر الثاني : هو إظهار قضل المجاهدين في سبيل الله ، الذين رزقوا الشهادة ؛ فإنهم أحياء حند ربسهم يرزقون ، ولا سبيل للاستفادة من هدى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - ومما تحمله رسالته من خير ، إلا بالصبر و الصلاة ..

<sup>(</sup>۱) ابراهیم ۱: (۳۱/

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٠/ ٣٤ -٣٠

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ١٥٣

و الصلاة تأتي في آية البر - في سورة البقرة - من جملة خمسس عشرة صفة ، من تحقق بهذه الصفات كان صادقا حقا ، ومن المتقين صدقا، يقول تعالى : {لَيْسَ السبرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُسَّرِق وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَآخِرِ وَالْمَنَانِكَـــةِ وَالْكِتَــابُ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْسنَ السَّبيل وَالسَّائلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَى الزَّكَادَ وَالْمُوفَٰونَ بِعَهْدُهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰنِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (١) وحين نهي الله عن الربا وحرمــه تحريما قاطعا كأنه أراد أن يدل الناس على طريق إحسلاح أنفسهم ، وكيف يستطيعون أن يقلعوا حن هذا الذنب العظيم ، فأتى بين الآيات التي تحرم الربا وتبين عاقبة المرابين بقوله: { إِنَّ الَّذِينِ عَامَنُوا وَعَمِلُوا انصًالحات وأَقَامُوا الصَّلَاةَ وعَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } (٢) وفي تعريف المؤمنين نرى قول الله تعسالي : { إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤتَّسونَ الزَّكَاةَ وَكُمُمْ رَاكِعُونَ} (٣) ونرى قوله : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَالِيَاتُهُ زَادَتْ هُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَىَكَلُونَ (٢)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفَقُونَ (٣)أُولَنَسكَ هُـمُّ الْمَئْمِيْونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريمٌ { ﴿ اللَّهُ مُ المَّا

200 - 200 - 200 - 200

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ /١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الْبَشَرة ٢ /٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ /٥٥ .

<sup>(</sup>عُ) الأنفال ٨ /٢ -عُ .

وقد جعل الله دليل العقل الناضح، والبصيرة المستنيرة في حملة صفات ذكرها ربنا لأولى الألباب فقال: { أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزَلَ الَّيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبَاب (١٩)الَّذِينَ يُوفُونَ بعهَد الله ولَا يَنْقُصُونَ الْمِيتَاقَ (٢٠)وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَـلَ وَيَخْتُنُونَ رَبُّهُمْ وَيَخْافُونَ سُوعَ الْحِسَابِ (٢١)وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجُسِمُ رَيِّهِمْ وَأَقَامُوا الصِّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ سِسِرًا وَعَلَانِيَسَةً ويَسِدُر عون بِالْحَسَنَةِ السَيِّئَةَ أُولَنِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار} (١) إلى غير ذلك من الآيات التي تجعل الصلاة نور ايضيئ الطريق ، بها يعتدل السلوك ، وتطمئن النفس ، وينشرح الصدر ، وتقوى العزيمة ، ويشعر المسلم بأنه إنسان إنسان ، مسؤل عن دينه وكتابه ونبيه وأمته ،ولهذا جاء التعبير القرآنسي بإقامسة الصلاة إسما، وفعلا: ماضيا ومضارعا وأمرا، وما ذلك إلا لأن إقامــة الصلاة لاتعنى مجرد أدائها ، والمحافظة عليها ، فهذا جزء مسن معنسي اقامة الصيلاة ، إنما إقامتها تزيد على ذلك بالإعلان عنها ، وأدائها فـــى جماعة ، و هذا يتطلب مسجدا وإماما ، والإمام يحتاج إلى معهد وجامعة ليتخرج إماما ، وذلك كله لا يتحقق إلا بقيام نظام إسلامي، وحكم إسلامي، و دولة اسلامية وأمة مسلمة ، ولعل هذا بعض ما يفيم من بيان علاقـــة المؤمنين والمؤمنات فيما بينهم ، وأنها علاقة التناصر والتآزر والمــوالاة من أجل إقامة منهج الله في أرض الله بما في ذلك من إقامة الصلاة ، حيث يقول ربنا في سورة "التوبة " : { وَالْمُؤُمِّنُونَ وَالْمُؤُمِّنَاتَ بَعْضُ لَلَّهُمُ أُولْيَاء بَعْض يَأْمُرُون بِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَنَ الْمُنْكُر ويُقِيمُ ونَ الصَّلَاة

<sup>(</sup>۱) الــرعد ۱۳ / ۱۹ –۲۲

وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ أِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (١) وما يمكن أن يرشد إليه ارتباط التمكين فسسى أرض الله للمجاهدين في سبيل الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيسر ذليك مسن تعاليم الدين ، وذلك قوله تعالى في سورة الحج: {الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمُ فِيسِ اللَّرْضِ أَقَامُوا الصَلَاةَ وَعَاتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَلَّهِ عَاقِيَةُ الْلُمُورِ } (٢)

وإلا فكيف تقام الصلاة في بيوت الله ، وكيف تجمع الزكاة من أهل الإسلام ، وكيف يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويكون لهذا الأمسر والنهي أثره في واقع الحياة ، وهم شتات لارابطة لهم ، متفرقون شسيعا وأحرابا، متعادون متناكرون ، متخاصمون متقاطعون ؟؟؟ وكيف يتم لهم ذلك وهم مقهورون مغاويون ، لاإمرة لهم ولا سلطان ، تسيل دمساؤهم أنهارا في أنحاء الأرض ، ويبادون في كل مكان ، فلا يَرتش لهم أحد ؟؟

فيل من عودة كريمة لدين الله ، وما شرع من الصلاة وإقامت بها ، لنصلح بهذا الدين ، وتلك الصلاة ما فسد من أمرنا ، وما انحسرف من أخلاقنا، وما ساء من أحوالنا ؟؟

وإذا كان هذا هو أثر الصلاة في الأخلاق ، ف إن هذاك شعيرة أخرى من شعائر الله وثبقة الصلة بالصلاة ، وهي عنوان قبول العسلاة

<sup>(</sup>۱) التــــوبة ۹ /۲۱

<sup>(</sup>٢) الحسيج ٢٢ /١٤

وما أودعته في النفس من رقة المشاعر ، ورهافة الحس ، فانطلق صاحبها رحيما بالخلق ، يجود عليهم بفضل ما أعطاه الله ، إنها الزكال الزكال الذرك أثرها المحمود في الإنسان ، فهي تزكيه ، أي تطهره من ضيق النفس ، والشح والبخل ، وترتفع به إلى عالم الرحمات والبركات والخليرات ، فتراه منشرح الصدر؛ هادئ النفس سعيد شنب ، منسط الأسارير ؛ فرحا بتوفيق الله له، أن أدخل على القلوب المكلومة الفرحة ،وعلى الجباه المقطبة البهجة ، وعلى الوجوه العابسة السعادة ..

وقد وردت كلمة "السسزكاة "في القرآن الكريم اثنين وثلاثين مرة ، منها موضعان لا يتعلقان بالزكاة من حيث هي إخراج مال معلوم من مال معلوم على وجه القربي إلى الله عز وجل ، وأول الموضعين فسي سورة الكهف ، في قصة الغلام الذي قتله الخضر ممسا أشار غضب موسى – عليه السلام – فقال : { أَقَتَلْتَ نَفْهُما زَكِيَّةً بِغَيْر نَفْس لَقَدْ جِنْست شَيْئًا نُكُرًا } فأوضح له الخضر سبب ما فعل فقال : { وَأَمَّا النَّعُلَامُ فَكَانَ أَبُوادُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينًا أَنْ يُرهِ فَهُمَا طُغْيَانًا وكَفُرًا ( ، ٨) فَأَرَدُنَا أَنْ يُبُولِ هُمَا رَبِّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا } () والموضع الثاني في سسورة ربَّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا } () الله له بيحيي وقول الله مي يحيى : {يَايَحْنِيَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوّة وَعَاتَيْنَادُ الْحُكُمُ صَنَيِّالِ ( ٢ ) وَحَنَائُكَا مِنْ لَدُنًا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا } ()

<sup>(</sup>۱) الكيف ۱۸/۸، ۷٤/۱۸

<sup>(</sup>۲) مزی<u>د `</u>م ۱۹ /۱۲،۱۳

وحيثما ذكرت الزكاة بعد ذلك ذكرت معيا الصلاة إلا فسي شلائة مواضع ، أولها : في الأعراف ، في قول الله تعالى : { وَرَحُمْتِي وَسِعْتُ كُلُّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيسَ هُم بِآياتِنَا يُورُمْنُونَ (٢٥١) الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيِّ الْمُعَيَّ (١) وثانيسها : فسي يُؤمِنُونَ (٢٥١) الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيِّ الْمُعَيَّ (١) وثانيسها : فسي "الروم" ، حيث يقول تعالى : { وَمَا عَاتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيرَبُو فِسِي أَمُسِوالِ النَّاسِ قَلَا يَربُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاة تُريدُونَ وَجَه اللهِ فَسَأُولَئِكَ النَّاسِ قَلَا يَربُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاة تُريدُونَ وَجَه اللهِ فَسَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } (٢) وثالثها : في سورة "فصلت " في قولسه تعالى : { وَوَيَل لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤتُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } (٢)

وهى حين تذكر مع الصلاة تذكر مقترنة بسيها ، اسما وفسعلا : ماضيا أو مضارعا أو أمرا هكذا :" والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة " وأقام الصلاة وآتى الزكاة " " الذين يقيمون الصلاة ويؤتسون الزكاة " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "

إلا في "المؤمنون"، فقد جاءت مفصولة عنسيا: { قَدْ أَفُلْتَ الْمُؤْمِنُونَ (١) النَّذِينَ هُمْ عَسَنِ اللَّغْوِ مَا الْمُؤْمِنُونَ (١) وَالَّذِينَ هُمْ عَسَنِ اللَّغُو مُعْرضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ } . (٤)

وبيذا الجمع الشامل لكامة "الزكاة" في القرآن ، يتضبح لنا ما للله من منزلة في دين الله، ومالها من ارتباط وثيق بالصلاة ، فهي عنوان مل

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧ /١٥٦، ١٥٧

<sup>(</sup>۲) الـــروم ۲۰ /۴۴

<sup>(</sup>۲) فعداست ۱۱ / ۲، ۲ .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون ٢٣ /١ -؛

أحدثته الصلاة من تغيير في القلب والمشاعر ، وقد يكون من اليسير على كثير من الناس أداء الصلاة في مواقيتها ، بل والإكثار مـــن نوافلها ، ولكنهم إذا دعوا إلى إخراج زكاة أموالهم نكصوا على أعقابهم ، ووجدوا حرجا شديدا في صدورهم ، ولم يستطيعوا القيام بها ، وما ذلك إلا لأن المأل شقيق النفس ، بل قد يضحى المرء بنفسه في سبيل مالسه ، ولسيدًا قدمه الله في الذكر على النفس في الآيات التي تدعو إلى الجهاد بالمـــال والنفس ، فقال : { إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَنَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَاوَوْا وَتَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بِغَلْ صَلَّ [1] وقالَ: { الَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ } (٢) وقال {انْفِرُوا خِفَافًا وَيَقَالًا وَجَ اهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَنِيلِ اللَّهِ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٣) إِنِي خَيْر ذلَك من الآيات ، بل إن المال مقدم على الوك ، كما قسال تعالى : { المسال وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} (٤) والله عز وجل الذي خلق الإنسان وهسو أعلم بمن خلق ، يقسم على شدة محبة الإنسان للمال فيقول : {وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْر لَشَدِيدً} (٥) والخير هنا هو المال ، ولذلك لابد من مجاهدة النفيس حتى تغيض برا وكرما ، وتعطى ما أوجب الله على أهل الإيمان من حقوق في أموالهم ، و لا يكون هذا إلا إذا أحيا المؤمن في قلبه ووجدانـــه

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨ /٢٧

<sup>(</sup>٢) النتوبة ٩ /٢٠

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩/ ١٤

<sup>(</sup>٤) الكيف ١٨ / ٢٤

<sup>(</sup>٥) العــاديات ١٠٠ /٨

وأحاسيسه ما جاء به كتاب الله من بيان لحقيقة المال ومن أيسن جاء؟ ومن المالك الحقيقي له ، ومدى عطاء الله لخلقه من ذلك ، والمال – في الحقيقة – مال الله ، فيو الذي أنزل الماء ، وأجرى الهواء وأنبت النسات وهيأ الأسباب حتى خرج الزرع من الأرض : { عَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ الْمَاءُ مَظَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ } . (١)

والإنسان مستخلف في هذا المال: { عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُ وَا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ وَامَنُ مِنْ المَّامِ وَأَنْفَقُوا الصَّمْ أَذَ مَنْ كَبِيلٌ}. (٢)

وهو لاينال حظه من هذا المال لأنه ذكى أو قوى ، ولكنه محسص الفضل من الله الوهاب : {اللَّهُ لَطْيِفً بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقُوبِيَّ الْغَزِيزُ.. } (٣)

فلم لايخرج زكاة ماله ؟ بل لم لايجود بأكثر من الزكاة إذا ما دعت الضرورة لهذا ؟ وهو على ثقة من وحد الله له بالمزيد ، كما قال : { مَسنُ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قَرْضًا حَسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَتْيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِنْيَهِ تُرْجَعُونَ } ( أَ )

إن الزكاة مدرسة يتعلم في رحابها أهل الإيمان كثيرا من الأخللاق

<sup>(</sup>١) الواقعة ٥٦ /٦٤ ، ٦٥

<sup>(</sup>٢) الحديد ٥٧ / ٧

<sup>(</sup>٣) الشورى ٢٤ / ١٩

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ /٥٤٢

الحميدة ، كالكرم والسخاء والجود والنجدة والرجولة والمسروءة ، كما يتعلمون كيف ينتصرون على هوى النفس ، وما ركب فيها من شح ويخل وضيق وأثرة وحب للمال والدنيا ، وبالزكاة تسود أخلق الستراحم والتواصل والتآخى والبر والتعاون ، وتختفى أخلق ذميمة فاسدة : كالحقد والحمد والضغينة والكراهية والإثم والعدوان ، وهذا كاسه ممسا عرفه المسلمون الأوائل فكانوا أسعد الناس ، وأسعد المجتمعات، ومكن الله لنه في الأرض ، كما قال عز من قائل : { الذيسن إنْ مكناهم فيسي ولله عاقبة المأرض أقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة المأمور } (١)

#### <u>الصنــــام:</u>

رهذا هو الصيام ، منيج أخلاقى لتربية الإنسان على محاسان الأخلاق ، فرضه الله على المسلمين في شعبان من العام الثاني للهجرة بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون .. الآية وما بعدها من سورة البقرة ، إلى قوله: { تلك حدود الله فلا تقربوها ، كذلك يبين الله آياته للناس لعلمهم يتقون }(')

وهذه الآيات تمثل المنبج الإسلامي في تربية الأمة والتدرج بها في الالتزام بشرع الله ، فقد كان الصيام – أول ما شرع – على سبيل التخيير للقادر : من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ، كما قال تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، قمسن تطوع

<sup>(</sup>١) الحسي ٢٢ / ٢١

<sup>(</sup>۲) النِقرة ۲/ ۱۸۳–۱۸۷

خيرا فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون } ثم أوجب الله على كل مستطيع ورخص فيه لأصحاب الأعذار ، قال تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .. }

وكان إذا أفطر المسلم بغروب الشمس إنما كان يحل له مساكان مُحَرِّمًا بالصيام إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمن نسام أو صلى العشاء ، حَرُم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة ، فوجدوا لذلك مشقة شديدة إلى أن يسر الله عليهم وأنزل قوا ٤ : { أُحِلَ لَكُسمٌ لَيُلسةَ الصنيام الرَّقَتُ إِلَى نِسالِكُمْ هُنَ لِياسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ الآية } (١)

كما فرض الله الصيام كفارة في القتل الخطأ وفي الظهار وفي من وقع المرأت في نهار رمضان وفي من حنث في يمينه ، وفي بعض المخالفات التي يقع فيها الحاج ، كما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صيام بعض الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شير ،وما إلى ذلك مما جاءت به السنة المطهرة .

والملاحظ فيما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن هذه التوجيهات لم تكن إلا في المدينة ، فهل يحتاج الصيـــام اللي إقامة مجتمع له قيادته وسلطانه حتى يتمكن المسلمون من الصيــام ؟ أما كان يكفى أن يأمر الله المسلمين في مكة بالصيام ليصومـــوا ؟ فمــا الصوم إلا امتتاع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طاوع الفجر

<sup>(</sup>١) البقسيرة ٢/ ١٨٧

إلى خروب الشمس.

إن الصيام كما هو تربية للفرد على جعلة من الأخلاق النبيلة ، هــو كذلك منهج حياة لأمة الإسلام ، وكلا الجانبين لاغنى عنهما في نظام الإسلام ، إذ ماذا يكون عليه الموقف معين يتعدى حدود الله ويفطر فهمي نيار رمضان ؟ ألا يحتاج إلى من يحاسبه على هددا الجرم ؟ وهدذا لايتحقق إلا بإقامة سلطان بيده القوة التي تحمى شريعة الله ؛ والتي تمثلت حفى المجتمع المدنى في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أقام مسن سلطات إدارية في كل جانب من جوانب حياة الأمة ؛ كما أن الصيام يحتاج إلى من يعلن ابتداءه بتحديد أول ليلة من رمضان، وانقهاءه بغروب شمس آخر يوم فيه بالإضافة إلى تحصيل زكاة الفظهر ، وما هناك من سنن تقام كصلاة التراويح ، والتي صلاها رسول ألله - صلى الله عليه وسلم - عدة ليال ثم أخذ يصليها في بيته ، خسَّ عَلَيْ تَفْرض على المسلمين ، فأخذ المسلمون يصلونها فرادى حتى كانت المسلمين - رضى الله عنه - فجمعيم على أبي بن كعب - رضي الله عنه -وهناك صلاة العيد ، وفيها يخرج إمام المسلمين ليصلى به المالي وفيها يخطب فيهم، وفي هذا الجو العبق بعطـــر الإيــــان يــــود الـــــــــــــــــــــــافل الاجتماعي ، والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يدفع بيُّنده الأخلاق إلى أعماق النفس المؤمنة وهو يبين مافي رمضان من الخسفين وأن فيسه تَفْتَحَ أَبُوابِ الْجَنْةُ وَتَعْلَقَ أَبُوابِ النَّارِ ، وَتَعْلَ السَّيْاطِيْنِ ، وَأَنْ مُنْ الْدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواد ، وأن من فطر فيه صائمًا - ولو على تمرة أوشرب اله - كان له من الأجر مثل أجر هذا الصنائم.

وفى مدرسة الصيام يتعلم المسلم كبح جماح شهواته ، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة اللسان وشهوة الانتصار للنفس ، ويتعلم كيف يكظم غيظه ، ويعفو عمن أساء إليه ، ففى الحديث عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : { الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم – مرتين – والذى نفس محمد بيده لخلوف فيم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وأنا أجزى به }

يقول الإمام محمد عبده: (الصوم يعد نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى ، ويَظْهَرُ ذلك من وجوه كثيرة ، أعظمها شأنا وأنصعها برهانا ، وأعظمها أثرا وأعلاها خطرا أنه أمر موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى ، وسر بين العبد وربه لايشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الأوقات لمجرد الامتثال لأمر ربه والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظا عند عروض كل رغيبة له من أكل نفيس وشراب عذب وفاكهة يانعة وغير ذلك أنه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لمسا صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها ، لاجرم أنه يحصيل له مسن تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة والحياء منه سبحانه وتعالى أن يراه حيث نهاه، وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه ، أكبر معد النفوس ومؤهل لها لسسعادة الأخرة ، وكمًا تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها لسسعادة الأخرة ، وكمًا تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها لسعادة الأخرة ،

تؤهلها لسعادة الدنيا أيضا .. انظر هل يقدم من تلابس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلا لأموالهم بالباطل ؟ هل بحتال على أكل الربا ؟ كلا .. إن صاحب هذه الفراقبة لايسترسل في المعاصى إذ لايطول أمد غفلته عن الله تعالى ، وإذا نسب وألم بشئ منها يكون سريع الفئ والرجوع بالنوبة الصحيحة ، قال تعالى وأبا بشئ منها يكون سريع الفئ والرجوع بالنوبة الصحيحة ، قال تعالى مبصرون أ إن الذين التقوا إذا مستهم طائف مسن الشينطان تذكروا في إذا هم مبصرون) (١)

#### : 7

وردت كلمة " الحج " في القرآن في حدة مواصع :

في سورة البقرة : في قوله { إن الصفا والمروة من شيعائر الله ، فمن حج النيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما .. الآية

وفى قوله: {لِسَنْأَلُونَكَ عَسَنِ الْأَهِلِّسَةِ قُسَلُ هِسِيَ مَوَاقِيتُ لِنَسْاسِ وَالْحَجِّ. الآبية }

وفى قوله: {وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ. الآية وما بعدهـا ، من قوله: {الْحَجُّ أَمَّنُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَضَ قِيهِنَ الْحَجَّ قَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجُ . } (٢)

وفي آل عمران : في قوله : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْسِتِ مَسَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .. الآية } (١)

وفي التوية : في موضعين :

١-فى قوله: { وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسِولِهِ إِلَى التَّاسِ يَـوْمَ الْحَـجَ الْأَكْبَرِ أَنَ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ } (')

٢- فى قوله: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ
 عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.. } (٣)

وفي سورة الحج : فَى قوله : {وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُ ضَامِرٍ . الآية وما بعدها  ${3 \choose 3}$ 

كما وردت آيات في تعظيم شعائر الحج والشير الحرام والبيت الحرام ، وما إلى ذلك مما يتعلق بالحج وشعائره ، والبيت الحرام وما فيه، وما حوله ، ونحن الاندرس مافي الحج من أحكام (٥)، إنما ندرس ما للحسسج من أثر محمود في التربية الأخلاقية للفرد والجماعة .

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣ / ٩٧

<sup>(</sup>۲) النتوبة ۱۹

<sup>(</sup>۲) التوبة ۹ / ۱۹

<sup>(</sup>٤) الحج ۲۲ / ۲۷

 <sup>(</sup>ع) انظر في بيان ذلك : الحج في القرآن الكريم : دراسة موضوعية لأيات الحج في القرآن
 الكريم - للمؤلف ط الأولى - مطبعة الحضارة بالفجالة - بالقاهرة - ١٣٩٨ هـــ

۱۹۷۸می .

وجماع هذه الأخلاق بلخصها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من حج فلم يرفئ ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدنه أمسه )(١)

فيذا معناه أن من أدى الحج ملتزما بأحكامه وآدابه رجع نقيا طاهرا كيوم ولدته أمه ، لايعرف الكذب ولا الغش ولا الدهاء ولا الخبث ولا الالتواء ولا الحقد ولا الحسد ، إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة التكل لايعرفها المولود الذى بدأ عبده بالحياة نقيا طاهرا ، وهكذا الحاج يبدأ صفحة جديدة بعد حجه ، أساسها الالتزام الكامل بمنهج الله ، والتخلق بأخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم حوالاقتداء بسلف الأمهة الصالح.. من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من الصالحين وإن لم يفعل فهذا معناه أنه لم يود حجه على الوجه الصحيح ..

وحين نتساءل : كيف وصل الإسلام بفريضة الحج إلى هذا المستوي الرفيع في أخلاق أهل الإيمان وسلوكهم ؟ وكيف كان الحج معلما يهتدى به أهل الإسلام ليبدأوا بعده مرحلة جديدة في حياته ، وكأنهم ولدوا من جديد؟؟

إن ذلك يبدأ من أول لحظة تتوفر فيها للمسلم شروط الاستطاعة من النزاد والراحلة وأمن الطريق والقدرة البدنية على السفر وأداء المناسك، إنه يلبى نداء الحنين الذي يملك عليه حسه وشعوره لرؤية الكعبة المشرفة والطواف حولها، وما هذا الحنين إلا استجابة وإكراما للنبسى المجاهد الصابر المحتسب، نبى الله إبراهيم الخليل – عليه السلام – حيسن أودع هاجر وإسماعيل وحيدين في مكان لا أنيس فيه ولا طعام ولا شسراب،

<sup>(</sup>١) متفق عليه

وودعهما وهو يتجه إلى الله بكل كيانه ، يدعوه في ضراعة : ( رَبَّنُ الْهُ وَاللهُ اللهُ عَيْدُ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا ليُقِيمُوا إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريِّتِي بوَاد غَيْر ذي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا ليُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتُدَةً مِنَ النَّأَسِ تَهْوَي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَسَعُمُ وَارْزُقُهُمْ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَ التَّهُمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَ التَّهُمَ اللهُ فَي يَتَعَلَّهُمْ اللهُ فَي اللهُ وَالْ يَعْمَلُونَ وَلَا اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ مِنْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والمسلم حين اتجه فؤاده إلى ربه ، وقد عقد النية على الحج بشعر بالصفاء والشفافية والنورانية ، وببدأ في مراجعة ما مضمى مسن أيام عمره ليعرضها على ما جاء به دينه فيتوب إلى الله مما أخطا فيه ، ويوثق عرا الإيمان والإصرار على الطاعة وسلوك طريق ربه فيما كان يؤديه من الأعمال الصالحة ، وفي استعداده للسفر يتحرى المال الحلال ، لأنه يعلم أن حجه بمال حرام غير مقبول ، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، وتحرى الحالل باب للأمانة والصدق ، والخرف من الله عز وجل ، وما إلى ذلك من التخلق بالأخلاق الربانية .

وقبل خروجه لابد من رد المظالم والحقوق لأصحابها ، وهو بذلك يوثق عرا المحبة والأخوة مع مجتمعه وأمته ، ويعود إنسانا متواضعا لايبغى على أحد ، ولا يعتدى على حق أحد .

وهاهو ذا يودع أهله وأحبابه ، فيذكر وداعهم له إلى منواه الأخير ، فتهون عليه الدنيا بما فيها من زينة ومتاع، وينطلق مع إخوانه مسافرا إلى بيت الله الحرام، فيتعلم في سفره آداب الصحبة والقيام بحق أهل الإيمان .

وعند الميقات اغتسل وتطهر ولبس ملابسس الإحسرام ، وصلسى ركعتين ولبى بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة ، وفي كل عمل مسن هدده الأعمال تربية أخلاقية ، يبدو فيها نور هذا الدين متلأليسا فسى سلوك

المؤمنين ، تراه طهرا وتجردا وإخلاصا وتواضعا ، ومساواة جمعت بين حجاج بيت الله ، إذ تجردوا من كل زينتهم ولبسوا لباسا واحدا فلا فسرق بين غنى وفقير ، وملك ورعية ، وعربى وعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح ، نداؤهم واحد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ، وجبتهم واحدة ، وقبلتهم واحدة ، وقبلتهم واحدة ، وغايتهم جميعا مرضاة ربهم ، وهكذا في كل موقف ومشهد ، في منسى وعرفات والمزدنفة ، في طوافهم وسعيهم ، ورميهم للجمرات ، ونحرهم لهديهم وأضحياتهم ، وتصدقهم ، في كل خطوة وكل حركة ، بسل وكل سكون ، لسانهم رطب بذكر الله، وقلوبهم متعلقة بمولاهم ، إنسهم حين يعودون من حجهم يعودون بقلوب طاهرة ونفوس مطمئنة وأخلاق كريمة ، وسلوك مشرق بنور الله ، إنهم عادوا أنقياء من كل درن كما ولدتهم أمهاتهم .

فيل هناك مثل هذا المنهج الإلهي في سموه وعظمته وقدرته علي بناء الإنسان ؟ وهل الإنسان إلا بأخلاقه ؟ وهل تبقى أمة بدون أخلاق سامنة ؟ :

## إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هُمُ ذهبتُ أخلاقُهم ذهــبوا

ولا وجود لهذه الأخلاق الكريمة إلا فيما أتى به كتاب الله وأرساه منهجا عمليا وسلوكا واقعيا رسول الله: محمد – صلى الله غليه وسلم – وكان فيما شرعه الله من عبادات ما رأيناه من أثر في غرس الأخلاق الفاضلة في أعماق النفس البشرية ، فما أعظم هذا الدين ، وما أكرم ربنا الذي أرسل لنا رسله وأنزل لنا كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

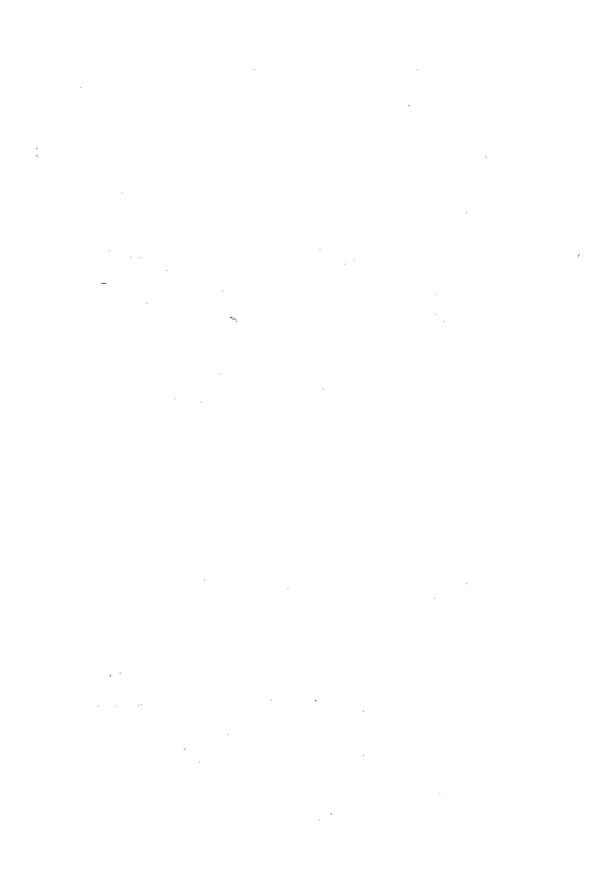

# عَ قيم ذُلُقية في القرآن:

١ - التعـــاون

۲ – الوفــــاء

### قيم خُلُقية في القيرين :

اتضح لنا – إذاً – أن مكارم الأخلاق من أهداف شريعة القرآن، وأن ما جاء في كتاب الله من غرس للإيمان في القاوب كان له أعظم الأثر في سلوك أهل الإيمان ، وأن ما شرعه الله من صلاة وزكاة وصيام وحب كان البلسم الذي أضفى على الحياة بهجتها ورونقيا ، وكان الدواء الناجع لأمراضها وعللها ، وأنه ما من خلق كريم إلا وجاء كتاب الله يدعو إليه ، ويرخب فيه ، وما من خلق وضيع إلا خوف منه وبين فساده وحذر منه ، وحسنا في هذه العجالة أن نتناول اثنين من تلك الأخلاق النبياة ، والقيم العظيمة ، وهسما:

١ – التعاون ٢ – الوفاء.

ولنبدأ بأولب ما وهو: التعـــاون:

فما هو التعلون؟ وماذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم - من حديث عن التعلون؟ وماهو التعلون المحمود، وما هو التعلون المذموم؟ وماذا في الحياة من صور التعلون اوما أثر هذا وذاك في حياة بني الإنسان؟ وما مدى حاجنتا إلى التعاون؟؟

#### ١ - ماهي التسمياون:

تذكر كتب اللغة أن النعاون هو أن يعين بعضنا بعضا ، أى أن يكون كل منا سندا وقوة للآخرين ، يقول ابن منظور في لسان العسرب :

"العَونُ : الطيبر على الأمر ، وتعاونا : أعان بعضنا بعضا ، قال الليث : ، كل شيئ أعانك فهو عون لك " (١)

ولم يذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة شيئا عنذلك ، ولكنه في " مجمل اللغة " قال : العون : الظهير على الأمر " (٢)

وفي القاموس المحيط: "تعاونوا واعتونوا: أعان بعضيم بعضا" (") وفي المعجم الوسيط: أعانه على الشيئ: ساعده، وتعاون القوم: عاون بعضهم بعضا، والتعاون في علم الاقتصاد: مذهب اقتصادي شعاره: الفرد للجماعة، والجماعة للفرد، ومظهره: تكويب جماعات للقيام بعمل مشيرك لمصلحة الأعضاء والاستغناء عين الوسيط" (؛)

٢ - ماذا جـــاء في كتاب الله وسنة رســـوله - صلــي الله
 عليه وسلم - من حديث عن التعــــاون ؟؟ :

إذا كان هذا هو التعاون في لغة العرب ، وأنه يعنى بذل أقصى الجهد في مساعدة الأخرين على تحقيق أهدافهم من دفع الضرر عنهم

<sup>(</sup>۱) انظر لسان العرب: لابن منظور - دار صادر - بيروت مـ ۱۳ صـ ۲۹۸ (۲) انظر / مجمل اللغة : لابن فارس - تحقيق الشيخ هادى حسن همودى -منشورات معهد المخطوطات العربية ط الأولى بالكويت ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥مـ حـ ٣ مادة / ع، و، ن .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط : للفيروز ابادى ط دار الحديث – القاهرة جــ كمحـــ ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط: جــ ٢ صــ ١٣٦٦ -ط الثانية -مطابع دار المعارف - ١٣٩٣ هــ ١٩٧٣

وجلب الخير لهم ، فإن القرآن الكريم جاء يؤكد هذا الأمر ويقيمه على مبادئه الربانية ، في دوافعه ووسائله وغاياته ، كما هو شأنه في جميع ما أرسى من أخلاق كريمة ، فقد عرفت البشرية ألوانا من التعاون ، ولكنه ليس محكوما بمنهج الله ، ولهذا ضل طريقه ولم يؤد غايته ، لأنه قد يكون تعاونا على الشر والضرر ونصرة الباطل ، تنفع إليه عنصرية بغيضة ، وطائفية ضيقة : كما كان من حال العرب قبل الإسلام : الإيسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

فيم ينصرون ابن قبيلتهم ولو كان ظالما ، وقد جاء في الحديث :
انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قال رجل يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما ، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزه ، أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره " ( ) وفي العصر الحديث ، وفي غياب حملة راية الجياد الإسلامي ، يتعاون دعاة الشر تحت مظلة الشر عية الدولية نصرب المسلمين وإبادتهم في كثير من بلاد العالم ، مما هو مشاهد لا يحتاج إلى دليل ، ولما كانت البواعث خبيثة كانت الرسائل أشد خبشا ، فكان القتل وانتباك الأعراض واسمستعمال أسلحة الدمار والخراب والجراثيم والأمراض والتشويه وما إلى ذلك من وسائل تتم عن حقد دفين على الإسلام وأهله ، وكانت الغايات كذلك وضيعة ، إذ همي اسمنتصال المسلمين ، والقضاء على هذا الدين ، حتى تخلو لهم بلاد الإسلام لين ينوا خيراتها ، وكم فيها من خيرات ، وليحقوا الأنفسيم حياة مترفية على خيراتها ، وكم فيها من خيرات ، وليحقوا الأنفسيم حياة مترفية على حياد المستضعفين في أرض الله ..

<sup>(</sup>١) رواه اليخاري عن أنس – رضي الله عنه .

فلننظر فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- من هذى كريم يجعل التعاون بين الناس عنوانا لإنسانية الإنسان، ودليلا على العبودية لله، وتحقيقا للسعادة التي هي غاية الإنسان في هذه الدنيا، ليصل بها إلى سعادة الآخرة..

هذا هو كتاب الله يذكر مادة :العين ، والواو ، والنون (عون) في أحد عشر موضعا ، منها ثلاثة في البقرة : " واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين " " يأيها الذين آمنوا استعينو بسالصبر والصلاة ، إن الله مع الصابرين " وفي الآيتين بيان لوسيلة الانتصار على النفس وما يعتريها من فتور وكسل وضعف يجعلها تتحسرف عن منهج الله ، أو لاتنشط لعبادة الله ، فقد جاء الموضع الأول في عتاب الله لبني اسرائيل ، إذ يقول تعالى لهم : ( أتأمرون الناس بسالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتاون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ شم يقول : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين )

وفى الموضع الثانى: إرشاد للأمة المسلمة التى بُعث فيها محمد - صلى الله عليه وسلم - وكيف تستعين على نفسها وضعفها لتستقيم على منهج الله الذى جاء به رسولها، وذلك بالصبر على الطاعات والصسبر عن المعاصى، وبالمحافظة على الصلاة فيقول تعالى: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِنْكُمُ يَتُلُو عَلَيْكُمُ ءَايَاتِنَا ويُزكيكُم ويُعَلِّمُكُمُ الْكِتَسابَ والْحِكْمَة ويُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١)قَادُكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَالشَّكُرُوا لِي وَلَسا

تَكُفُرُونِ) ثم يأتى قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُى اسْتَعِيثُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَااِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ الْصَابِرِينَ) (١) ليبين أن الإيمان بالله ربسا وبالإسسلام دينا ويمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا ورسولا ، هو الأساس الذي يقدوم عليه البناء ، وهو الدافع الذي يدعو المؤمنين إلى بذل جسيدهم واتخاذ الصبر والصلاة مطية لبلوغ غلياتهم وتحقيق آماليم في الالتزام بما جساء به كتاب ربيم ، وما علميم لياه رسولهم - صلوات الله وسلامه عليه - والله سيكون عونا لهم على ما طلبوا : إن الله مسلمه عليه الصسابرين .

أما الموضع الثالث في سورة البقرة فلا يدخل معنا في الحديث عن التعاون ، لأنه وصنف البقرة التي أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوها وأن يأخذوا منها عضوا ليضربوا به القتيل الذي لم يُعرف قاتله ، قال تعالى : عَلَوْا الذَّ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارضٌ وَلَا الْحَرْ عَوَلَى بَيْنَ ذَلِكَ قَافَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ " (٢) ومعنى أنسها عموان : أي لاكبيرة ولا صغيرة ، إنما هي بين بين .

وفى " المائدة " يقول الله تعالى " (وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَقُوى ولَسَا تَعَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوى ولَسَا تَعَلَى نَا الْمُورُ عَلَى الْبِائِمِ وَالْعُدُوانِ (٣) وعند هذا النوجيه الإلهي سوف تكون لنا وقفات - بإذن الله .

<sup>(</sup>١) المبقرة ٢ / ١٤٤، ٥٤ ، ١٥١ – ١٥٣

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ / ٦٨

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٢

وفى " الأعراف " بيان لسنة الله فى التمكيد فى الأرض ؛ وأن وسنيلة ذلك اللجوء إلى الله بالعمل الصالح ، والصبر على مشقات الجهاد فى سنيل الله ، وترويض النفس على طاعة الله والانقياد له ، وذلك مساجاء فى قول الله تعالى على لسان موسى - عليه السلام -: (قَالَ مُوسَسى لِقَوْمِهِ السلام -: (قَالَ مُوسَسى عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَعِينُ اللهِ يُورِيَّها مَنْ يَشَسَاءُ مِن عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَعِينَ) (1)

وفى "يوسف" و" الأنبيساء "وصف لله بأنه المستعان، أى الذى يُطلب منه العون، وقد جاء ذلك فى قول الله تعالى على لسان يعقوب حيليه السلام - حين عاد إليه أبناؤه بعد القائيم لأخييم يوسف فى الجب: (وجاءُوا على قييصه بدم كذب قال بل سوَئت لكم أنفسكم أمسرا الجب: (وجاءُوا على قييصه بدم كذب قال بل سوئت لكم أنفسكم أمسرا قصير جميل والله المستعان على ما تصفون ) (٢) كما جاء فيما قال الله على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - فى آخر " الأنبيساء ": (قسال رب احكم بالمحقق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) (٢)

وهذه الاستعانة التي طلبيا نبى الله يعقوب - عليه السلام ، وطلب با نبى الله محمد - صلى الله عليه وسلم ، هى مايقوله المسلم ، وهو يرتسل أيات سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فيقول : إيسساك نعبد وإيسساك نستعسين)

<sup>(</sup>١) الأشــــراف ٧ /١٢٨

<sup>(</sup>۲) بوسف ۱۲ / ۱۸

<sup>(</sup>٢) الأنسياء ٢١ /١١٢

بقى لنافى دراسة الآيات موضع فى سورة "السفرقان "يتحدث عن تعاون موهوم أملاه جهل المشركين وافتراؤهم على الله حيث نظووا إلى القرآن الكريم وما فيه من بلاغة وفصاحة أعجزتهم ، مع أن المتحدث به أمى لايقرأ ولا يكتب ، فمن أين أتت له هذه الآيات بكل مسافيها من إعجاز ؟ ولم يدركوا أن الذى أنزل هذا القرآن هو الذى يعلم السر فى السموات والأرض ، وأن هذا ليس من كلام محمد - صلى الله عليه وسلم الذى لبث فيهم - قبل أن يوحى إليه - عمرا طويلا لابدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولذلك توهموا أن هناك من يعينه على أن يسأتي ما الكتاب ولا الإيمان ، ولذلك توهموا أن هناك من يعينه على أن يسأتي بهذا القرآن ، قال تعالى : (وقال الدين كفروا إن هذا إلى المشاراه وأعانه على أن يسأتي وأعانه على أن أن أعانه على أن أن المناه وأعانه على أن المناه وأنه وأعانه على أن المناه وأعانه على أن المناه وأعانه على أن المناه وأعانه على أن المناه وأعانه وأعانه على أن المناه وأعانه وأعانه والمناه والمناه

وهناك في "الكهف "بيان لما يصنعه التعاون من تحقيق الخير ودفع الشر ؛ وذلك ما ذكره الله في قصة ذى القرنين ، الذى مكن الله لله في الأرض وآتاه من كل شيئ سببا ، يقول تعالى : {حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْسِنَ في الأَرض وآتاه من كل شيئ سببا ، يقول تعالى : {حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْسِنَ السَدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٣) قَلَا اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الفـــرقان ۲۵ / ٤ (۱) الفـــرقان ۲۵ / ٤

<sup>(</sup>٢) الكهف ١٨ / ٢٢ - ٢٢

فيذا عمل مبعثه الإخلاص شه ، ترى ذلك في قوله في بداية العمل ، وفي نهاية العمل : "قال هذا رحمة من ربى .. الآية "وفي قوله : "قال ما مكنى فيه ربى خير "ووسيلة تحقيقه : تعساون بين ذى القرنين وهؤلاء القوم ، وذلك ما ناعمه في قوله : "فأعينوني بقوة " ، " آتونسي زُبر الحديد " ، قال انفخوا " ، " آتوني أفرغ عليه قطرا " وغايته : تحقيق الأمن ليؤلاء المستضعفين الذين لايستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمسام هجمات يأجوج ومأجوج وظلمهم وإفسادهم في الأرض .. "قما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لله تقبًا "

# <u>٣ - ماهـــو التعــاون المحمدود ؟ وما هـ التعـاون المذمــوم ؟</u>

يتر عن ذلك أصدق تعبير قول الله تعالى : (وَ تَعَاوِنُوا عَلَى السيرِ وَالنَّقُورَى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِيمِ وَالْعُدُوانِ ) (١) وهذا التعاون مبنى على على الْبِيمان من ابم الله ، وكتبه ، وكتبه ، ورسله ، والنيوم الأخر ، بكل مافى هذا البيرم من بعث وحسسر وحساب وجنة ونار إلى غير ذلك مما فى هذا البيرم ، كما سبق فى بيان ترابسط الأخلاق بالعقدة .

ولذلك يساق هذا الأمر ، وذلك النهى فى آية مبدوءة بقوله "يـــــا أيها الذين آمنوا "وحقب هذا الأمر وذلك النهى قوله : " وانقوا الله إن الله شديد العقاب " ومع مافى ذلك الأمر ، وذلك النهى من إيجاز ، فقد جمــع

<sup>(</sup>۱) العام الدة د / ۲

كل ما يجب أن يكون فيه التعاون المحمود ، وكل ما يجب ألا يكون فيسه التعاون لأنه مذموم أن فإن كلمتى البر والتقوى تجمع الخير كله ، وكلمتى الإثم والعدوان تجمع الشركله . فلنتدبر هذه الكلمات الأربع لنرى حقيقة ذلك ..

"فالبر" في كلام العرب يعنى عدة أمور ، منها : الصدق والطاعــة والصلاح والخير وكل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل ، وقــد وردت كلمة : البــــر " " بكسر الباء " في ثماني مواضع من القرآن الكريم ، وكلمة "الأبرار " في ست مواضع ، ووردت جمعا في سورة " عبـــس " وصفا للملائكة : " بِأَيْدِي سَفَرَةً (٥١)كرام بَرَرَةً "(١)

كما وردت بيانا لما كان عليه كل من يحيى وزكريا - عليهما السلام - من بر كل منهما بأمه ، ولنقرأ في ذلك قصتهما في سورة "مريم"

كما جاءت بفتح الباء " البَــــر "مرة واحدة، وصفا لله سبحانه : " إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ" (٢) أي العطوف على عباده ببره ولطفه .

وجاء من مادة " البر " الفعل المضارع ، مرتبن : في البقرة : (وَلَمَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَاثِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ..) (٣) وفي " الممتحنة " : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَـمْ

١٦ ،١٥/ ٨٠ عبس ٨٠ /١٦ . . .

<sup>(</sup>٢) الطـــور ٥٢ / ٢٨

<sup>(</sup>٣) البقــــرة ٢ / ٢٢٤

## يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم..)(١)

ولعل أجمع آية في بيان ما يعنيه البر وما يجب أن يكون عليه أهل الإيمان من الصفات والأفعال والأقوال ليكونوا من الأبرار ، ما جاء فــــى سورة البقرة ، من قوله تعالى : (ليس البسر أن تولسوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من عامن بالله واليوم السآخر والملائكة والمكتاب والنبيين وعاتى المسال علسى حبسه ذوي القربسي واليتسامي والمساكين وأبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وعاتب الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضئراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون)(٢) فهذه الآيية -كما يقول إلى العلمة الألوسي : جمعت خمس عشرة خصلة ، ترجيع إلى تُلاثَة أَقْسَام : فالخمسة الأولى : تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي مـــن قبيل صحة الاعتقاد ، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، والسنة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية ، التي هي من قبيل حسن معاشرة العباد ، وأولها : وآتي المال ..وآخرها " وفيي الرقياب " والأربعة الأخيرة تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيسل تسهديب النفس ، وأوليا : " وأقام الصلاة " وآخرها " وحسين النيأس " يقول الإمام الآلوسي : ولعمري من عمل بهذه الآية ، فقد استكمل الإيمان، ونال أقصى مزاتب الإيقان )<sup>(٣)</sup>

٨ / ٦٠ قي نعتدما (١)

<sup>(</sup>۲) البقيسيرة ۲/۷۷/ (۲) روال ولا مالگا

<sup>(</sup>۲) روح المعانى : لملابسسوسى ۲ /۴٪

وقد جاءت السنة المشرفة مؤكدة ومقررة لهذه المعانى ، ومبينة الطريق المؤدى إليها ، ومن ذلك ما روى عن عبد الله بسن مسعود رضى الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدى إلى البر ، وإن البريهدى إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق وبتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صدِيقا ،وإياكم والكذب ، فإن الكذب يَهْدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب عند الله عند الله عند الله كذاب عند الله كذاب عند الله كذاب عند الله كذاب عند الله كذاب

وهناك بر الوالدين ، وبر الأهل والأقارب ، ومحبة الله للأبرار الأتقياء الأخفياء " (٢). " والناس رجلان : بر تقى كريم على الله ، وفاسق شقى هين على الله .. " (٣) " والبر : مااطمأنت إليه النفس ، أو ما اطمأن إليه القلب " " والبر : حسن الخلق ، والإثم ما حاك فى نفسك " ..

من هذا وغيره - وهو كثير في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتضح لنا أن البر هو أعلى درجات الإيمان ، بل هو درجة الإحسان التي جاءت في حديث جبريل حين سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فقال له في الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ,, وعلى أهل الإيمان أن يبذلوا قصارى جهدهم - متعاونين فيما بينهم - إن كانوا مؤمنين حقا ،

Born Commence of the Commence

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذي – واللفظ من رواية النَرَمذي

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في الفنن .

<sup>(</sup>٣) رواه التِرمذي في التفسير

لجعل هذا البر – بكل ما فيه من خير للأفراد والجماء – واقعا ملموسا في حياتهم .. لينالوا السعادة في الدنيا والآخرة

أما التقيير في الأمر الثاني الذي أمسر الله المؤمنيين بالتعاون من أجل تحقيقه (١) ، وهذه الكلمة مؤلفة من : الواو ، والقاف ، والنياء ، وهي كما يقول ابن فارس : كلمة واحدة ندل على دفع شيئ عين شيئ بغيره "(٢) فأنت تدفع عن نفسك عذاب النسار بالإيمسان والعمسل الصالح ، وتدفع النهمة عن نفسك بالابتعاد عن مظان الشبيات .. وهكذا

وقد وردت كلمة النقوى في القرآن ٢٤٣ مرة ، وما ذلك إلا لما لها من منزلة في دين الله ، فهي غاية الغايات ، وإذا كان الله قد خلق الخلق لعبادته ، فإن عبادته من أجل نقواه ، قال تعالى : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ) (٢) . وهي الهدف ممسا شرع : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَ اب لَعَلَّكُم تَتَقُونَ) (٤) . وهي المُدون مَن قَبْلِكُم الصَيّامُ كَمَا كُتِب عَلَى الذَينَ مِنْ قَبْلِكُم الْعَلَيْمُ الصَيّامُ كَمَا كُتِب عَلَى الذَينَ مِنْ قَبْلِكُم المَلْكُم المَا المَناب من قبلنا ، قال تعالى: (وَلَقَدُ وَصِيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَن اتَقُوا اللّهَ) (٢)

والمنقون هم أصحاب الصفات العظيمة ، وما ذكر ناه في صفات

<sup>(</sup>٢) معجم مقابيس اللغة : لابن فارس ٦ / ١٣١

<sup>(</sup>٣) الْبَقَرة ٢ / ٢١ -

<sup>(</sup>ءً) البقرة ٢ /١٧٩

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢ / ١٨٣

<sup>(</sup>١٣١ / النسساء ٤ / ١٣١

الأبرار نذكره في صفات المتقبن ، فقد ختمت آية البر بقوله : " أولئك الذي الذي صدقوا وأولئك هم المتقون " فالمتقون هم الأبرار وهم الصادقون .

وفى السنة وأقوال السلف - فى بيان التقوى وآثارها فى إصلاح الأفراد والمجتمعات - الكثير لهذا جاء الأمر للمؤمنين بالتعاون لتحقيق تلك الغايات النبيلة ، والأهداف العظيمة التي حملتها هذه الكلمة ..

وفى مقابل هذا الأمر بالتعاون على البر والتقوى ، يأتى النهى عـن التعاون على الإثم والعدوان ..

و " الإنسم " في اللغة هو : البُسطُ و التأخر ، يقال : ناقسة آثمة ، أي متأخرة ، والإثم : مشتق من ذلك ، لأن ذا الإثم بطيئ عين الخير متأخر عنه "(١).

وقال ابن منظور: الإثم: الذنب وقيل: هو أن يعمل ما لايحل له، وتأثم الرجل: تـــاب من الإثم واستغفر منه.."(٢)

وقد وردت مادة " الإنسسم " في القرآن ٨٤ مرة ، ولو تأملت في الآيات التي وردت فيها ، لوجدت أنها تشمل الكثير من الذوب والمخالفة لأو امر الله وتعدى حدوده ، من الإشراك بالله والقتل وارتكاب الفواحسش وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا ، والانحراف عن طريق الحسق ، ومن سار في هذا الطريق ،واستمر في هذه الذنوب فيو الأثيم ، والويل له من عذاب الله : " وَيُل لكُل أَفّاك أَيْمٍ (٧) يَسَمْعُ عَايَاتِ اللّه تُتلّى عَلَيْه ثُمّ يُصِر مُسنتكبراً كأن لم يَسمَعُها فَبَشّر هُ بعَذَاب أليم " (٣)

<sup>(</sup>١) انظر / معجم مقابيس اللغة : لابـــن فارس ١ / ٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب : لابن منظور ١ / ٢٨ ، ٢٩

<sup>(</sup>٢) الجائية ٥٥ /٨،٧

وهو محروم من محنة الله ، ومن يحسرم مسن محبة الله ببوء بالخسران المبين ، ولذلك نرى في آيات الربا قول الله تعالى :

(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْيِمٍ) (١)

ونرى فى تزوبر الحقائق ، والكذب ، وانتهام الناس بالباطل قـــول الله تعالى : (إنَّا أَنْزَلْنًا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَــا أَرَاكَ

الله تعالى : (إِنَّا الرَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَّابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَسَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (٥٠٠) وَاسْتَغْفِرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُسورًا رَحِيمًا (٢٠١) وَلَا تَعْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُسورًا رَحِيمًا (٢٠١) وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَمَا يُحِبُّ مَسَنُ كَانَ خَوَّانًا أَتْيِمًا ) إلى أن يقول : (وَمَنْ يَكُسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم بسه كَانَ خَوَّانًا أَتْيِمًا) إلى أن يقول : (وَمَنْ يَكُسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم بسه

بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاتًا وَإِثْمًا مُبِينًا) (٢)

بُوَّ مِنْ يَشَاءُ وَلَا يُطُلَّمُونَ فَتِيلًا (٩٤) انْظُرْ كَيْفَ يَفْ تَرُونَ الْعُمْعُمْ بِنِ اللهُ يُزْكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُطُلِّمُونَ فَتِيلًا (٩٤) انْظُرْ كَيْفَ يَفْ تَرُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنِينًا } (٣)

إلى غير ذلك من الآيات التى تبين لماذا لايحب الله من كان خوًانـــا أثيما ، وحين يتعاون الخائنون والكــــاذبون ,والآثمــون والأقـــاكون والمعتدون ، يكون الشر والبلاء والدمار والخــراب والشــقاء ، ويشـــيع

2. 2. 3

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) النساء ٤ / ١٠٥ – ١١٢

<sup>(</sup>٣) النساء ٤ / ٨٤ - ٥٠

الفساد والظلم، وتنتشر الفاحشة وسوء الأخلاق والانحلال السذي يسؤدي إلى تدمير قوى الإنسان وزوال مجده وحضارته ، ولذلك نبه الله المؤمنين إلى وجوب الوقوف صفا واحدا في وجه هذا الخطر ، حين بين للمؤمنيان أن الكافرين والمفعدين حزب واحد ، هو حزب الشيطان ، وبالتالي لا بد أن يكون المؤمنون حزبا واحدا ، هسر حسزب الرحمسين ، وذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض ، وأن على المؤمنين أن يكون بعضهم أولياء بعض، وجعل هذه الموالاة عنوان الإيمسان الصحيح فقال: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُّ فِتُنَـــةٌ فِــى الْسأرْض وَهُمَادٌ كُبِيرٌ } (١) أي إن لم تكن لكم ولاية فيما بينكم نرد كيد الكافرين ، انتشرت الفتنة وعم الفساد في أرض الله مما لايعلم إلا الله ما فيه من خطر وَبلاء ، كما قال تعالى : { الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَعْض لَهُدَّمَتَ صَوَامِعُ وَبِينَعٌ وَصِنَوَاتٌ وَمُسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرُنَ النَّسِهُ مَسنَ يِنُصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويَ عَزِيزٌ (٠٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْسَــأَرْض أَقَــامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَىُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى ا عَن الْمُنْكِر وَلَكِ عَاقِبَسَةً النامور (٢) وقال: { لما يتخذ المؤمنسون الكافرين أوليساء مسن دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلما أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير } (٣) وقال: إياأيها الذين عامنسوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومسن يتولسهم منكم فإنه منهم إن الله لما يهدي القوم الظالمين {(٤)

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨ / ٧٢

<sup>(</sup>٢) الحصيح ٢٢ / ٤٠ ، ١٤

<sup>(</sup>٣) آل تنزان ٢ / ٢٨

<sup>(</sup>٤) المسلكة ٥ / ١٥

ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل ربه الغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم (١) ويستعيذ بالله من المأثم والمغرم (٢) ويبين أن البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في النفس وكرهست أن يطلع عليه الناس (٣) وهذا بيان لمن سلله عن البر والإثم ، وإلا فالإثم :كل ذنب ، وكل مخالفة لأمر الله ، كما وردت بذلك الأحاديث الكثيرة التي تذكر ألوانا من الذنوب سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثاما .

أما العنوان : وهو الأمر الثانى السدى نهى الله المؤمنيان المعاونوا عليه فهو : الظلم الصراح ، والاعتداء : مشتق مسن العسدوان " (٤) والتعدى : مجاوزة الشيء إلى غيره ، وقد اقترن العدوان بالإثم فسى حسسة مواضع من ثمانية مواضع ذكر فيها العدوان في القرآن الكريسم ، منها ما جاء في بني إسرائيل في قول الله تعالى : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَلهَ تَعَلَى تَسَنْفِكُونَ دَمَاءَكُمُ وَلَا تُحْرَجُونَ أَنْفُسكُمْ مِن ديساركُمْ شَمَّ أَقُررتُهُمْ وَأَنْتُم وَأَنْتُهُمْ مِن ديساركُمْ شَمَّ أَقُررتُهُمْ مِن ديساركُمْ شَمَّ أَقُررتُهُمْ مِن ديساركُمْ شَمَّ أَقُررتُهُمْ مِن المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى مَنْ المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفِى المُنْفَى المُنْفَامِهُ المُنْفَى المُنْفِقِي المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفَى المُنْفِقَلِى المُنْفِقِ المُنْفِقِي المُنْفِقِي المُنْفَى المُنْفِقِ المُ

<sup>(</sup>١) رواد النرمذي في الوتر ، وابن ماجه في الإقامة

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في البر ، والنّرمذي في الزهد

<sup>(</sup>٤) انظر : معجم مقاييس اللغة : لابن فارس ٤ /٢٤٩

<sup>(</sup>a) البقـــرة ٢ /٤٠، ه٨

المسائدة " : { وَتَرَى كَنْيُرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحُتَ لَبِنْسَ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ (٢٦) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَبَّانِيُونَ وَاللَّحْبَارُ عَنْ فَوَلِهِمُ الْبِنْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَاتُوا يَصَنْعُونَ} (١) ومنها ما جاء في النيود والمنافقين ، وذلك ما نقرود في قول الله تعالى : { أَلَمْ تَسرَ إِلَسِي النّبِود والمنافقين ، وذلك ما نقرود في قول الله تعالى : { اللّم تَسرَ إِلَسِي النّبِود والمنافقين أَنْهُوا عَنِ النّبِيثِيمَ الرّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوكَ بِمَا الله يُحَيِّكَ بِهِ اللّهِ وَالْعُدُونَ بِالسَّائِمُ وَالْعُدُونَ بِالْمَالِيمِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوكَ بِمَا الله يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ فَي أَنْفُسِهِمْ لَوْلًا يُعَمَّبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَّونَ مِلْكُوا مسالك وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلًا يُعَمَّبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَونَ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَونَ مَاللّهُ اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصِلُونَ مَا مَا عَالَى : { لِمَا أَيْهُ اللّهُ الْإِيمَانِ لِللّهُ الْإِيمَانِ لِللّهُ الْفِي الْمُعْلَى الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ الْفِيمِ اللّهُ الْفِي إِلَيْهُ اللّهُ الْفِي إِلَيْهِ الْمَعْنِينَ قَالَ تَعَالَى : { لِمَا أَيْهُ اللّهُ الذِي اللّهُ الْفِي اللّهُ الْذِي إِلْهُ اللّهُ الْفِي اللّهُ الْفِي اللّهُ الْمِلْسِيقِ وَالمَعْنِي : يامن الدَعْنِم والمعنى : يامن الدَعْنِم والم تؤمن قاوبك م . . إذا تساجيتم في الا تنتساجوا بيا لإله والعدوان والعدوان

أما الموضع الخامس: فيو الآية التي نتدارسها وفيها: وتعساونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

وقد جاءت كلمة " العدوان " مفردة في ثلاث في مواضع - فسي " البق روة " : في الحديث عن مرحلة من مراحل الجهاد الإسلامي ، وهي قتال من قاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم ، ومن الآيات التي تتحدث عن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فَتِنْفَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ

<sup>(</sup>١) السائدة - ٥ / ٢٢،٦٢

<sup>(</sup>٢) المجلالة ٨٦ / ٨

<sup>(</sup>٣) المجادلية ٥٨ / ٩

للّهِ فَإِنِ انْتَهَوُا فَلَا عُدُوانَ إِلّمَا عَلَى الظَّالِمِينَ} (١) وفي "انساء " في بيان جزاء من تعدى حدود الله فأكل أموال الناس بالباطل ، أو اعتدى على نفسه أو على نفس غيره بالقتل ، حيث يقول تعالى : { يَاأَيُسهَا الّذَينِ نَفسه أو على نفس غيره بالقتل ، حيث يقول تعالى : { يَاأَيُسهَا الّذَينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ بَجَارَةً عَمن تَراض مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَمُوالَكُمْ بِينْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ بَجَارَةً عَمن تَراض مَنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)وَمَسن يَقْعَل ذلك عُدُوانًا وَظُلُمًا فَسَوْف نُصليهِ نَارًا وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا} (٢) وفي "عَدُوانًا وَظُلُمًا فَسَوْف نُصليهِ نَارًا وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا} (٢) وفي "القصص " في قصة موسى – عليه السلام – حين تم الاتفاق بينه وبين صعيره أن يأجره ثماني حجج فإن أتم عشرا فمن عنده ، قال موسى ،فيما ذكره الله عنه : { ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيْمًا النَّجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً} (٣)

من هذا الجمع للآيات التي وردت فيها كلمسة "العسدوان "
يتضح لنا أن العدوان كثيرا مايقترن بالإثم معطوفا عليه ، ليبين لنا ربنسا
لونا بشعا من ألوان الإثم ، وهو ما يحمله الإثم من الظلم ومجاوزة الحسد مما تنفر منه الفطر السليمة ؛ وتعافسه المبادئ الإنسسانية الجامعة ، والتعاون على هذا العدوان - بما فيه من ظلم وجفوة وتجاوز - يجعله خطيرا مدمرا مهلكا ، كما نرى من تعاون قُوى الضلال والشر والكفر على تدمير كثير من البلاد وإفناء كثير من العباد ، ونشسر للفاحشة والفساد، والمؤمنون ليس لهم ذلك ، ومن هنا جساء النهى لهم : "ولا تعسساونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب "

<sup>(</sup>١) البقيرة ٢ / ١٩٣

٣٠ ، ٢٩ / ٤ - النام (٢)

<sup>(</sup>۳) القصيص ۲۸ / ۲۸

وإذا كان " الاعتداء " مشتق من " العدوان " - كما يقول ابن فلرس وغيره ، فكل ما جاء من هذه المادة في القرآن داخل فيما نحــن بصــدد الحديث عنه ، والكلمات حيثما وردت تعبر عن لون من ألوان الاعتسداء

والعدوان ، فلنتأمل بعض هذه الكلمات والمواضع التي وردت فييا : هناك حدود الله وشرعه في العلاقات الزوجية ، وما يكون هناك من طلاق وعدة ورجعة وفسخ ، وما تتعرض له هذه العلاقات من تمزق يجد الشيطان له في ذلك مدخلا ، وأهل الإيمان يجب عليهم قطع الطريق على وساوس الشيطان حتى إذا عادت العلاقة عادت بعد تجربة ناجمة ودرس فيه مصلحة الأزواج والأبناء ، يقول تعالى في ختام الآيات التي تحدثت عن ذلك في سورة النفرة: ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفي الآية التالية : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَ ا إِنْ مَ ظُنًّا أَنْ يُقِيمًا حُذُودَ اللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ) وفي الآيسة. النَّى تليها يقول سبحانه: ( وَإِذَا طَلَقْتُمُ النُّسَاءَ فَبَلَثْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِ بِمَعْرُوفٍ أَيْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ صِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ بِفَعَلَ

ذَلِكَ فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَهُ. ) (١)

اللَّهِ وَمَنْ يَنَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي نَعَلَ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرُ ا} (٢)

وهناك - أيضا - ما شرعه الله في تقسيم التركات ،ومسا لليتسامي -

<sup>(</sup>١) النقيرة ٢/ ٢٢٩ - ٢٣١ 

والنساء من حقوق ، وفي ختام ذلك يقول عز من قائل : ﴿ لِمَنْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْسِهَارُ خَسالدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٣٠) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُسدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (١)

وفي بني إسرائيل نرى قول الله تعالى في بيان احتدائهم على حرمة يوم السبت: ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِ سِي العسَبْتِ وَ الْمَالَمَةُ مِنْ الْقَرْيَةِ الْبَي كَانْتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ فَي العَبْدُونَ فِي العَبْدُونَ فَي العَبْدُونَ فَي العَبْدُونَ لَمْ اللّهِ عَلَيْكُ مَلُوهُمْ فِمَا كَانُوا يَفْعُمُونَ ﴾ (٣) أي يعتدون في يعمن للمنت بصيد الحينان ، وقد نيوا عن ذلك، وفي بيان اعتدائيم على البيائهم وتعديهم لحدود الله ، وأن هذا كان من الأسباب التي ضيرب الله بها عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ،يقول تعسالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَدُونَ وَ الْمَعْدُ وَاعُوا بغضب من الله ،يقول تعسالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (٤) وقريب من ذلك ماجاء في "البقرة" وفسي "المسائدة" وقول تعالى : ﴿ الْعَنْ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَيْسِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لَسَسانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (٥) وعيستى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (٥)

ومما جاء في نهى المؤمنين عن الاعتداء قوله : {وَقَاتِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِ

<sup>(</sup>۱) النسساء ٤ / ١٣، ١٤

<sup>(</sup>٢) النسساء ٤ / ١٥٤

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧ / ١٦٣

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ / ١١٢

<sup>(</sup>٥) الماندة ٥ (٧٨

النَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَمَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَمَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ} (١) وهذا النهى يمثل مرحلة من مراحل الجهاد الإسلامي ، وقد تبعيا الأمر بساعلان الجهاد العام بعد أن قويت شوكة الإسلام وثبت أن أعداء الله لن يستركوا نور المق يضيئ للناس الطريق ، قال تعالى : {وَقَاتِلُوا الْمُشَرِكِينَ كَافَةً كَمَا الْمُتَارِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُوا الْمُشَرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ } (٢)

وقبل نزول "براءة " والأمر بقتال المشركين كافة ،كانت هناك معاهدة الحديبية في العام السادس بعد أن أصر المشركون في مكة على منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه من دخول مكة لأداء العمرة ، فأراد المسلمون أن يمنعوا المشركين من الوصول إلى الببت الحرام جزاء ما صنعوا ، فنهاهم الله عن ذلك ، وعد هذا - لوحث - عدوانا فقال : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَمَا تَحلُوا السَعَائِر اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدِّيُ وَلَا الْقَلَاكَ وَلَا عَامَيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامُ يَبْتَغُونَ فَصَلَّا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوانا وإذا حللتم فاصطادوا ، ولا يجرمنكم شنآن قوم فَصَلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوانا وإذا حللتم فاصطادوا ، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا } (٣) فهكذا يعتقد المشوكون أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا } (٣) فهكذا يعتقد المشوكون أنهم يقصدون البيت العرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ، واستمر هذا إلى أن جاء الأمر بمنع المشركين من دخول مكة ونزل قوليه ؛ إأيها النبين عَامَنُوا إنّما المُشْرِكُونَ نَجَسَ قَلَا يَقْرَبُوا الْمُسَجِدِ الْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهُمْ هَذَا.. } (٤)

وهناك لون من الاعتداء المنهى عنه نراه فى التشدد فـــى ديــن الله بغير دليل ،ولا بد أن نقرق بين التشدد والالـــنزام ، فـــالالتزام انضنـــاط

<sup>(</sup>۱) البقـــرة ۲ / ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) التـــوبة ٩ /٢٦

ونطرق لا يستند إلى دليل ، ومثال ذلك ما جاء في من أرادوا أن يُحرِّمُوا على أنفسهم بعض ما أحل الله ، مبالغة منهم في الزهد والنقش ف فنبوِ ا عِن ذلك وقال لهم ربيم : ﴿ إِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَات مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَمَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُ مُ اللَّهُ حَلَالًا طَيَبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} (١)

بل إن الدعاء - وهو من العبادة - إن لم يلتزم بالضوابط الشرعية فهو اعتداء ، قال تعالى : {الْأَعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخَفْيَةً إِنَّـــ لُهُ لَــا يُحِــنَّ

وفي هذا يروى الإمام أحمد بسنده أن سعد بن أبي وقاص – رضـــي الله عنه - سمع ابنا له يدعو وهو يقول : اللهم إني أسالك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذا ، وأعوذ بك من النار وسلاسانيا وأغلالــــها ، فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كشير، وإنسى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (سيكون قوم يعتدون في الدعاء ، وقرأ هذه الآية (ادعوا ربكم تضرعا وخُفية ) الآيسة - وإن بحسنك أن تقول: اللهم إنى أسألك ٱلَّجنة وما قرَّب إليها مسني قسول أو عمل ﴿ وَأَعْوِذُ بِكُ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرِبَ ۖ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ أَوْعِمُلُ } (٣)

وتجاوز ما أحل الله من النساء إلى علاقسات غسير مشسروعة اعتداء،وأي اعتداء ، ولهذا جاء في دعوة لوط – عليه السلام – لقومــــه ليقلعوا عما يرتكبونه من الفاحشة ، ما ذكره الله تعالى : {أَنَالْتُونَ الدُّكْمِرَانَ

<sup>(</sup>۱) المــــاندة - ٥ / ۸۸ ، ۸۸ (۲) الأعــــراف ۷ / ٥٥

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد : ١ /١٢٧ ، وسنن أبي داود : كتاب الصبلاة ، بانب الدعاء

مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥)وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلُ أَنْتُمْ قَسَوْمٌ عَادُونَ}(١)

وهذا الذي فعلوه جهل وإسراف ، وكلاهما عدوان ، ولهذا نقرأ في " الأعراف " قول الله تعالى : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَسسا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ( ٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهُوةً مِنْ دُونِ النَّسَاء بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ } (٢)

وَفَى " النَمَل " يقولُ تعالى : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ أَمَّأْتُونَ الْفَاحِشَــةُ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ( ؛ ٥ ) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَيَهُوَةً مِنْ دُونِ النَسَاءِ بِلُ أَنْدُـهُ قَوْمٌ مَجْهَلُونَ } (٣)

كما جاء فى صفات المؤمنين المفلحين قوله تعالى : ﴿وَالَّذِيبَ نَ هُمَ مُكُونَ مُلَمُ الْعُلَمُ مُلَمَّ الْمُؤْمِنِ (٥) إِلَّا عَلَى أَرُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَسِيْرُ مَلُومِينَ (٦)فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (٤)

من هذا يبدو لنا لماذا أمر الله المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى ، ونباهم عن الإثم والعدوان ، فبالتعاون على البر والنقوى تسعد الدنيا ، وينتشر الأمن ، وتُبنى الحضارات ، ويؤدى الإنسان وظيفته في هذه الأرض وفق منهج الله ، أما التعاون على الإثم والعدوان فهو شقاء وبلاء ودمار وخراب وضياع وهذم للقيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة ، ولينا جاء ختام الآية يأمر بالتقوى ويخوف من عذاب الله فيقول : وتعساونوا على البر والتسلقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب .

<sup>(</sup>۱) الشعــــراء ۲۲ / ۱۹۵ ، ۱۹۹ (۲) الأعــــراف ۷ / ۸۱ ، ۸۰

<sup>(</sup>٣) النمسيل ٢٧ / ١٥ ، ٥٥

 <sup>(</sup>٤) المؤمنـــون ۲۴ / ٥ - ٧

## ع - صور التع اون المحمود:

الحياة كلياً قائمة على التعاون ، في عالم الإنسان ، وعالم الحيوان ، وعالم الطيور وغير ذلك من مخلوقات الله ، ومن يتأمل مملكة النحل أو النمل أو غير ذلك يدرك أنها بدون تعاونها لاتستطيع البقاء ، وفي عـــالم الإنسان ، ماذا نرى ؟ نرى أن الله خلق الإنسان وركب من أعصاء وأجيزة تعمل فيما بينها بنظام رباني يقوم على تناسق وتناغم وتعساون لايستغنى عضوٌّ عن عضو ، ولا جهاز عن جهاز ، وهذا الإنسان يعيُّ ش مع جماعة من بني جنسه كل منهم محتاج إلى الآخر ، في مأكله ومشربه ومابسه ومسكنه ومركبه وما إلى ذلك مما تقوم به حياته ، ولو تأملنا شيئًا من ذلك لطال بنا الحديث ، فهذا رغيف الخبر الذي نأكله : كم من الأيدي شاركت في إعداده ؟ من الزارع والحاصد والخابزوالبائع وغيرهم ، وهذا يعود بالخير على كل من يُشارك بجهد ، ليكون الخير سمة لحياة الناس . وَفَى الْأَسْرَةُ لَاتَتُمُ السَّعَادُةُ إِلَّا بِتُعَاوِنُ أَقْرَادُهَا وَأَدَاءَ كِلَّ مُنْسَيِّم لواجبِسَهُ ، وَفَى المجنَّع ، على تنوع أشكاله : من مجنَّع القرية إلى مجنَّع المدينة، ومن مجتمع المدرسة والمصنع والمتجر إلى غيره من المجتمعات ، تبرز الحاجة للتعاون المحمود، وإلا شقى الجميع ولم يحققوا أهدافهم ، وهنـــاك العديد من صور التعاون المحمود تراه في الجمعيات التعاونية :زراحية ، أو صناعية أو استهلاكية عكما نراه في الجمعيات الخيرية وما تؤديه مسن خدمات للناس.

وفى تاريخ الإنسانية كثير من صور النعاون المحمود وما أدى إليب من قوة وعزة وسعادة ، ذكرنا من ذلك ما كان من أمسر ذى القرنيس ، ،

ونذكر منه ماكان في أناء الحصارة الإنسانية عسبر مراخال التساريخ النبشرى ، وكيف أن كل جيل يأتني إنما بيني على ما بناه جيــــل ســـــابق ، يقول (وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصَ فَمَنْ تَصَـدتَقَ بِسِهِ فَهِينَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّسالمُونَ (٥ ٤ )وَ فَقَيْنَا عَلَى عَاتَارِهِمْ بعِيسى ابن مَريْمَ مُصدّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّورَاة وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلُ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْسُهِ مِسْنَ التَّسورَاة وَهُسَدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦) وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَزْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَـــمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٧٤)وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بسالْحَقَ مُصنَفًّا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَسِقَ لِكُلَ جَعَلْنَا مِنْكُمِ شَيِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا)(') ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن مثل على ومثل ل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بنياتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ،فجعهل النساس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) (١)

وما قامت للإسلام دولة إلا بتعاون المسلمين وترابطهم وتآزرهم حتى كانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ،ونزل بهم من العذاب في مكه مايهد الجبال الرواسي فما لانوا وماهانوا حتى اضطروا للهجرة إلى

<sup>( )</sup> المائدة :٥/٥: ١١٥ ( ٢)

<sup>(</sup>٢)رواه البخارى ١٨/٦ في: "الأنبياء"/باب:خاتم النبيين ،و "مسلم"في الفضائل اباب: ذكر كوته صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين.

الحبية مرتين ثم كانت هجرتهم إلى المدينة ،وفى الهجرة ألوان من التعاون فى سماء التعاون لاتخفى ،وهناك فى المدينة أشرقت صور من التعاون فى سماء هذه الدنيا ،منها ما كان من عقد المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين،ويسه كان التوارث قبل نزول آيات المواريث ،ومنها ما كان من تعاونهم فسى بناء المسجد حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بنفسه معهم الحجارة حتى تم البناء فكان المسجد مدرسة ومركز إشعاع ،ومكانا تعقد فيه اجتماعات السلم والحرب ،فضلا عما أعد لسه من أداء العبدات وتوزيع الصدقات والزكوات ..

ومن صور التعاون عما نراه في حفر الخندق ،الذي سميت به غيزوة الخندق أو غزوة الأحزاب ،وكيف اسستطاع المسلمون به عبد، فكان تعاونهم حفر هذا الخندق الذي لم يكن للعرب في حروبيم به عبد، فكان سببا لصد هجمة المشركين وأعوانهم من اليبود والمنافقين عين المدينة إلى أن من الله على المؤمنين بنصره، قال تعالى: إيااً يُها الدِين عَامَنُ النُكرُوا فِعْمَة اللَّهِ عَلَيْكُم إلْ جَاءَتُكُم جُنُود فَأَرْسَنْنَا عَلَيْهِم ريحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوهُمَا وَكَانَ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إلا جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُم وَمِن أَمَن قَلَ مَن بِاللّه مِن فَوْقِكُم وَمِن أَمْد قَلَ اللّه مِن فَوْقِكُم وَمِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه الله المُن بَصِيرًا (٩) إلا جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُم وَمِن أَمْد قَلَ الطّنُونَ اللّه المُؤمنون وَرُلُزلُول الْمَا شَدِيدًا اللّه اللّه الطّنُونَ اللّه المُؤمنون وَرُلُزلُي الْمَا شَدِيدًا اللّه اللّه المُؤمنون وَرُلُزلُي اللّه المَديدًا (١)

ومن صور التعاون ما كان فسى الجاهد الإسلامي من بذل وعطاء، فيناك من يشارك في الجهاد بنفسه وماله ، وهناك من يشارك بنفسه مستعينا بما يبذله غيره من المسلمين في تجييز المحاهدين .

<sup>(&#</sup>x27;) الاحزاب ۲۲/ ۱۱-۱

وفى انتقالهم إلى أرض المعركة قد يقطعــون المسافات الطويلـة فيتعاقبون ما عندهم من الإبل ،يركب كل منهم لمسافة ثم ينزل فــيركب الآخر .و هكذا .

وحين يلتقون بأعدائهم تراهم صفا واحدا لا يفرون ولا يتخاذلون، لأنهم يريدون أن يظفروا بمحبة الله لهم ،وقد قال تعالى :[ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِيبِنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ [(').

### ٥- أثر التعاون:

أ ـ أثر التعاون المحمود في حياة بني الإنسان:

بالتعاون المحمود حظى الناس بالكثير من الخير ،وبخاصة هذا التعاون المنبثق من الإيمان بالله ورسوله ،فيان هذا الإيمان يحرك المشاعر ،ويسمو بها عن الأغراض الدنيئة والمطالب الهابطة ،والمناع الرخيص،ويجعل الغاية من التعاون رضا الله والدار الآخرة،فيامؤمنون أمة واحدة نتواصل عبر مراحل الرسالات من لدن آدم إلى ان ختمت الرسالات والنبوات بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولذلك يقول تعالى بعد ان ذكر من الأنبياء ما ذكر: إن هذه أمّتُكم أمّة واحدة وأنيا ربكم فاعبدون (٩٢)وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون) (١)ويقول في سورة "المؤمنون "بعد أن ذكر من قصص الأنبياء ما ذكر : (وإن هذه

<sup>(</sup>١) - سورة الصنف ٢٦/٤

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١/ ٩٢.

أُمَّتَّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنْنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون)(١)والْمَؤمنون من أمة محمد حسلسي الله عليه وسلم - تجمعهم أخوة الإيمان يقول ربنا: " إنَّصَا الْمُؤْمِنَونَ إذًى دَّ.. "(١) هكذا بأساوب يفيد القصر ،قصر المؤمنين على صفية من أعظم الصغات عوهي صفة الأخوة والتي تفوق أخوة النسب والدم عوقك حقق هذا التعاون ما طلبوء من رضوان الله ونصير و وتأبيده ، الأن الله مو لاهم وحافظهم :" ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَولَني الَّذِينَ عَامَتُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَمَى لَهُمْ " ( أ ) ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار " ( أ )وكان ليم بيذا التعاون التمكين في الأرض والشرف والمنعة، وسعة الأرزاق وبسطة العيش ، وهكذا كل جماعة تعاونت فيما بينها على الخير حققت لنفسها الكثير من الخير محتى وإن كانت لاتؤمن بالله ورسله وتطلب الدنيا ومل فيها، تحقيقا لسنة الله في خلقه، حيث يقول: " مَنْ كَانَ يُريدُ الْحَيَااةَ الدُّنْيَا وَرَيِنَتَهَا نُوَفُّ إِلَيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (٥٥) أُولَنكَ الَّذِيب لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَة إِلَّا ٱلْنَارُ وَحَبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَسَاطِلٌ مَسَا كَسَانُوا يِعْمَلُونَ "(°)وهذه هي الولايات المتحدة الأمريكية،باتحاد ولاياتها وتعاونها أضبت القوة العظمى في التاريخ الحديث،وهذه هي الدول الأوربية قد. اتحدت في سوق تجارى يعرف بالسوق الأوربية المشستركة، وأصدرت

<sup>(</sup>١) العومنون ٢٣/٢٥

<sup>(</sup>٢) العجرات؟٤/١٠

<sup>(</sup>۲) سورة محنث ۱۱/٤٧

 <sup>(</sup>٤) رواه النومذي في كتاب الفتن-تن عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>٥) هود ۱۲،۱۵/۱۱

عملة أوربية مشتركة هى "اليسورو"فسأدى هذا إلسى قوتها ورفاهية شعوبها، وإن كانت هذه الرفاهية، ونتك الوفرة في ألوان الطعام والشسراب ووسائل الترفيه والتسليه، كل ذلك لم يوفر للناس السعادة واطمئنان القلسب لغياب عنصر مهم من أهم عناصر السعادة إن لم يكن هو العنصر السذى لاعنصر سواه، ذلكم هو الإيمان الحق الذي جاء به الإسلام كما نراه في حال الأمة الإسلامية في عهد رسول الشصلي الله عليه وسلم وعهد خلفائه من بعده، وكيف شرقت هذه الأمة وغربست وانتشسر دينها في العالمين وذاق الناس في ظلها طعم الأمان والسلام.

#### ب ـ أثر التعاون المذموم:

وإذا كانت هذه بعض الثمرات اليانعة الطيبة المباركة التعاون المحمود ففي مقابلها ثمرات مرة المتعاون المذموم وماأدى إليه من نكبات وويلات وشقاء،إنه تعاون لاخير فيه،وهل في تعاون المجرمين والظالمين والمفسدين على تحقيق أغراضهم الخبيثة خير؟ بسواء كان ذلك على مستوى الجماعات الصغيرة وهمؤلاء الذين يعيشون في الأرض فسادا، يروعون الأمنين، ويسرقون عرق الكادحين، وينشرون الفاحشة في كل مكان، ويتأجرون في الأعراض والمخدرات، أو كان على المستوى الدولى في محاربة دعاة الخير، والعمل الدءوب على نشر الفساد في الأرض، والاعتداء على حق الشعوب في الأمن والحياة الكريمة، ولا حيلة لردع هؤلاء المعتدين إلا بتعاون دعاة الخير حتى يتم ليم نصر الله: "لردع هؤلاء المعتدين إلا بتعاون دعاة الخير حتى يتم ليم نصر الله: "فرد فع الله الله الناس بعضهم بيعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل المعالمين "(')

<sup>( ﴿)</sup> النِقرة ٣/ ٢٥١

## ٦- مدى حاجتنا إلى التعاون:

من هذا يتضح لنا مدى حاجتنا إلى النعاون على البر والنقوى،لأن هذا التعاون هو صمام الأمان للأفراد والجماعات والشعوب والأمم،وبه تتحقق الغايات العظيمة والأمال الكبيرة،ويحيا الناس في أمن وعيش رغيد وعزة ومنعة،وهذا ما ذكّر الله به المؤمنين وأمرهم به حين قسال:[ وَاعْتَصِمُسُوا بَحَبْلُ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَرَة مِسنَ النَّال فَأَنْفَذَذُ ﴿ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَايَاتِهِ لَطَكُمْ تَهُتَدُونَ (١٠٣)وَلُتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً بِذَ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئسكَ هُمْ الْعَلِيمُونَ (١٠٤)وَلَمَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِـــنُ بَعْــدِ مَــا جَاءِهِ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَنِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُودٌ وَتَسْوَدُ وُجُرَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَاتِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكَفُرُونَ (١٠٦)وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ](')صدق الله العظيم.

 $<sup>(^{1})</sup>$ آل عمر ان $(^{1})$  ال عمر ان $(^{1})$ 

#### ٢ الــوفاء

من أخلاق القرآن: السسوفاء ... فما هو الوفساء في لغنسا العربية ؟ وكيف عبرت عنه آيات القرآن الكريم؟ وفي أي الجوانب يكون الوفاء ؟ وهل هناك علاج في كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم طمن انحرفوا عن طريق الوفاء ؟ تساؤلات نطرحها لنستكشف حقيقة هذا الموضوع ..فنقول وبالله التوفيق:

#### ١- الوفاء في اللغة:

يقول ابن منظور في لسان العرب: الوفاء: ضد الغدر ، يقسال: وفيّ بعيده وأوفى بمعنى ، ويقال أوفيت بالعيد ووفيْت بالعيد ، ووفيْت بالعيد ووفيْت بالعيد ، ووفيْت بالعيد ، قسال الله وكل شئ في كتاب الله تعالى من هسذا في بير بالألف ، قسال الله تعالى: "أوفى ا بالعقود " " وأوفى ا بعهدي " ويقال : وفسى الكيل ، ووفى الشيء : أي تم، وأوفيته أنا : أتمته ... " (') وفسى معجم مقاييس اللغة: لابن فارس : (وفى ) السواو ، والفاء ، والحسرف المعتل : كلمة تدل على إكمال وإتمام ، ومنه الوفاء : إتمام العيد وإكمال الشرط ، ووفى: أوفى ، فهو وفى وأوفيت ك الشيء : إذا قضيته إياد وأفيا ، وتوفيت الشيء واستوفيته : إذا أخذته كله، حتى لم نترك منه شيئا.. ) (')

وقريب من هذا ما ذكره الراخب في مفردات ألفاظ القرآن إذ يقول: الوافي الذى بلغ التمام ؛ يقال : درهم واف، وكيل واف ، وأوفيت الكيل والوزن ،قال تعالى : وأوفوا الكيل إذا كلتم " ووفي بعهده يفي

<sup>(&#</sup>x27; ) انظر لسان العرب : لابن منظور مــ ٦ صــ ٤٨٨٤ ، ٤٨٨٤

 <sup>(</sup>۲) معجم مقابيس اللغة: لابسن فارس مسـ ٦ حــ ١٢٩

وفاء وأوفى: إذا تمَّم العيد ولم ينقض حفظه ، واشتقاق ضده وهـــو الغدر يدل على ذلك وهو الترك ، والقرآن جاء بأوفى ، ثم يســـوق الراخب بعض الآيات في ذلك (').

فالرفاء في لغننا العربية - إذا كلمة ندل على التمام والكمال، ومثل هذا النمام والكمال لايأتي في الأقرال والأفعال إلا بجيد ومجاهدة ، وذلك لا يكون إلا بإيمان يشتعل نورا في القلوب والجرانح فيدع صاحبه إلى ضبط خطاه على وقع كتاب الله وهدى رسوله - صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما تم القول أو الفعل وجدته وقد جاء مشرقا بنور الله ، تنشرح له العدور والقاوب والعقول (ومَن لَمْ يَجْعَلُ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) (٢)

وردت مادة الواو، والفاء، والياء في القرآن الكريسم ٦٦ مرة، وهي في كل مرة تدل على التمام والكمال، والسدي يعنيها من المواضع التي ذكرت فيها ما جاء يدل علسى الخلق والسجية، كالوفاء بالعيد، أو بالنذر؛ أو بالمكيال والميزان، أما ما جاء من توفية الله لأجال عباده فلا صلة له بموضوعنا.

والآيات التي جاءت دالة على الخلق والسجية نراها مبنوئ في في كتاب الله ندعو إلى التخلق بخلق الوفاء ؛ ونرغب فيه، فهي تذكر ما كان من إبراهيم الخليل – عليه السلام ختقول : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦)و إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى) (آ)

<sup>(</sup>١) معجم مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الأصفياني صــ ٥٦٥

<sup>(</sup>۲) النور ۲۶ / ۰:

<sup>(</sup>۲ )النجم ۵۲ / ۲۷، ۲۲

وقال أبن حباس: وفي بسهام الإسلام كلها ولم يوفها غيره، وهي ثلاثون سهما، منها عشرة في براءة (إن الله اشترى من المؤمنيين أنفسهم وأموالهم) الآيات، وعشرة في الأحسزاب (إن المسلمين والمسلمات.) الآية، وست في قد أفلخ المؤمنون الآيات الني في أولها، وأربع في سائل سائل (والذين يصدقون بيوم الدين. الآيات، يقول العلامة الآلوسي بعد أن ذكر قول ابن عباس هذا وغيره من الأقوال: والأولى العموم، وهو مروى عن الحسن، قال: ما أمره الله بشيء إلا وفي به، وتخصيصه حليه السلام بيذا الوصف لاحتماله مالا يحتمله غيره، وفي قصة الذبح ما فيه

<sup>(&#</sup>x27;) النِقرة ٢ / ١٢٤

<sup>(</sup>١٢٥/ النساء ؛ /١٢٥

<sup>(&</sup>quot; ) تفسير لين كثير ٤ /٢٥٧، ٢٥٨ – والآية من سورة النــــل ١٦ /١٣٢

<sup>( ً )</sup> انظر روح المعاني - للألوسي جــ ٢٧ هـــ ١٥

وتربط الآيات بين الوفاء بالعيد وتقوى الله ، فإن تقدى الله هدى المحرك والباعث على الوفاء بعيد الله فتقول : { وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُسؤدُهُ الْمُنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُسؤدُهُ الْمُنْ إِنْ النّهِ الْمُنْدِنَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٧) بِلَى مَسنْ أُوفَى السّأَمنينَ بِعَهَدِهِ وَاتَقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُنتَوِينَ (٧٧) إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَسِهُ اللّهُ وَلَا يُكَلّمُهُمُ اللّهَ وَلَا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُرَكّيهِمْ وَلَى يُعْدَابُ الْمُنْ اللّهُ وَلَا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُرَكّيهِمْ وَلَى يُمَا اللّهُ وَلَا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُكَلّمُهُمْ وَلَا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُرَكّيهِمْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ الْمَائِقِينَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْمَونَ } (١) مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْمُونَ } (١) مِنْ وَمَا هُو وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (١)

فيذا الفريق من أهل الكتاب خان الأمانة وانحرف عن الطريـــق، وباع آخرت بدنياه وحرف ما أنزل الله، وقال على الله الكذب،وهو يعلم أنه كاذب، فأي خيانة للعيد أبشع من هذه الخيانة ؟

وقد سبقت وصية الله لهم بالوفاء بعهده حتى يكون لهم ما وعدهم به من عزة وتمكين ، وذلك قوله تعالى : { يَابَنِي إِسُسرَائِيلَ اذْكُسرُوا يَعْمَنِيَ النَّتِي أَنْعَفْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَسهُ فِي أُوف بِعَهُ فَدِكُمْ وَإِيَّايَ فَعَلَمْ وَأَوْفُوا بِعَسهُ فِي أُوف بِعَهُ فَدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارَهْبُونِ (٠٠) وَعَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدَقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِهِ وَلَا تَتُعْنَرُوا بِآيَاتِي تَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَقُونِ (١٤) ولَا تَنْبِسُوا كَافِر بِهِ وَلَا تَشْنَرُوا بِآيَاتِي تَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَقُونِ (١٤) ولَا تَنْبِسُوا

<sup>(&#</sup>x27; ) آل عسران ۲ / ۲۵ – ۷۸

الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٤) وَأَقْنِمُ وَالصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} ( ')

ولكنهم خانوا العهد وكفروا بآيات الله قال تعالى: { وَلَقَدُ أُنْزَلْنَا الله قال تعالى: { وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَايَات بَيِّنَات وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا اللهَاسِقُونَ (٩٩)أَوكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ قَرِيتٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَمَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠)ولَمَا جَاعَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عَنْدِ اللّهِ مُصدَق لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ قَرِيقٌ مِنَ الّذيسنَ أُوتُوا اللّهِ مُصدّق لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ قَرِيقٌ مِنَ الّذيسنَ أُوتُوا اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورَهِمْ كَأَنّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)} (١)

والآيات في نقض أهل الكتاب لعهدهم ، وما ترتب على ذلك مسن خضب الله ومسكنة ضربها الله عليهم ، وما حل بهم من غضب الله وسخطه - الآيات في ذلك كثيرة ، ومنها ما جاء في : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغير ذلك مما ورد فيه الحديث عن أهل الكتاب ، وما كان لهم من سلوك منحرف ، وعداء ظاهر للإسلام وأهله ، وأن هذا السلوك من الخيانة والغدر وتحريف آيات الله بدأ منذ وقت مبكر في حياتهم حتى وصلوا إلى هذه النهاية التعسة بما فيها من شقاء أبدى ، كما قال تعالى : { ضربت عليهم الذلّة أين ما وضربت عليهم النله أين ما الله وحبل من الناس وباءوا بغضه من الله وحبل ويقائون ويقته من المنه ويقائون المنه والمنه ويقائون المنه و ويقائون المنه و المنه و ويقائون المنه و ويقائون المنه و ويقائون المنه و ويقائون و وي

<sup>(&#</sup>x27; ) البقرة ٢ / ٠٤ -٣٠

<sup>(</sup>٢ ) البقرة ٢/ ٦٩/ ١٠١

<sup>( ٔ )</sup> آل عمران ۳/ ۱۱۲

قال سبحانه : { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ مَــنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَقُورٌ رَحِيمٌ} (') وما عليه أهل الكتاب من الفسوق والعصبيان والكفر والغدر ؟ هـــو كذلك خلق لأهل الشرك والنفاق ، فالإيمان صمام الأمان لكل خلق كريم ، فإذا فسد هذا الصمام صاعت الأخلاق الكريمة والمسادئ السامية - كما سبق أن ذكرنا في صلة الأخلاق بالإيمان - وإذلك يقول تعانى في المشركين : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابُّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَــرُوا فَهُمْ لَمَا يُؤْمِنُونَ (٥٥)الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلَّ مَرَّة وَهُمْ لَمَا يَتَقُونَ (٥٦) } (٢) واقرأ في مطلع سورة التوبة للمشركين من مواقف مخزية في نقضهم لعهودهم مع الله ورسوله وكيف أمر الله باستئصال شأفتهم والقضاء عليهم ، وقال فيما قال للمؤمنين : { أَلَا تُقَاتِنُونَ قَوْمًا نَكَثُـوا أَيْمَانَـهُمْ وَهَمُّـوا بِهِخْرَاجِ الرَّسُول وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةَ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقٌّ أَنْ تَخْشَوُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤَمِنِينَ (١٣)قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُ لَمُ عَلَيْهِمْ وَيَشَفِّ صُدُورَ فَقُوْم مُؤَمِنِينَ ( ٤ ١ )وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ . اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥)}(")

وفى سورة " الأعراف " يقص الله علينا ما كان من أمر قوم نسوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب ثم يقسول : { تِلْكُ الْقُرَى نَقُص عَنَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا

<sup>(&#</sup>x27; ) الأعسراف ٧/ ١٦٧

<sup>(\* )</sup> الأثقال A / ده، ٦٥

<sup>(&</sup>quot;) السينوية ١٦ - ١٥ - ١٥

كَانُوا لِيُؤُمْنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١)وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُنْرَهُمْ لَكَافِرِينَ (١٠١)وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُنْرَهُمْ لَكَافِرِينَ } (أ) ثم يقص الله علينا – بعد ذلك – ما كان من أمر موسى وقومه ، من أول الأمر إلى نهايته ، من الآية (١٠٣) إلى الآية (١٧١)

أما المنافقون فهم فجرة خبتًاء ؛ يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، ويطفون بالله كاذبين ، وينقضون عسهودهم مع الله ورسكوله ، وآيات سورة " التوبة " - والتي تسمى بالفاضحة ؛ لأنها فضحتت ه؛ لاء المنافقين – تبين ما عليه المنافقون مَنْ عَدْرٍ وخيانة ، واقــرأ في ذلك الآيات ، من قوله تعالى : ( لو كسان عرضها قرييها ... الآيات (من٤٢) إلى أواخر السورة) لنزى ما كان عليه هذا الصنف من الناس من لؤم وخسة ، وآيات سورة " البقرة " وغير هـــا مــن السور التي تحدثت عن المنافقين كالنساء والأنفال والأحزاب والفتح وسورة " المنافقون " كلها تكشف زيف هذا النوع من البشر ، وتقدم دليلا واضحا على ما يريده الله من خلقه من استقامة على منهجه ؟ وأن هؤلاء المنحر فين من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين موضع سخط الله وخضبه ومقته ، وبالتالي فإن المؤمنين الصادقين في عيدهم مع الله موضع محبته ورضوانه وفضله وعظيم عطائه . ولذلك جاءت الآيات في مدح المؤمنيسن تقسول: { والذيسنَ هُـمُ لْأُمَاتَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)( ) فيم مراقبون الأحواليم ؛ حسافظون

<sup>(&#</sup>x27; ) الأعسراف ٨ / ١٠١ / ١٠٢

 $<sup>(^{&#</sup>x27;}$  ) المؤمنون  $^{*}$   $^{'}$   $^{'}$  ، المعارج  $^{*}$   $^{'}$ 

لقلوبهم ونظراتهم وحركاتهم وسكناتهم حتى تمكنسوا مسن الوفاء

وتقول في " البقرة " في آية البر - التي ذكرت جملة من الصفات والعظيمة والأفعال الكريمة للبررة: { وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذًا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضِّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقَ عِ ا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْتَقُونَ}(') وهؤلاء الأبرار كمـــا ذكـرت سـورة" الإنسان اليوفوفون بالنَّذَر ويَحَافُونَ يَوْمُسا كَسانَ شَسرتُهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُ وَنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لُوَجُهِ اللَّهِ لَسا نُريَدُ مِنْكُمْ جَسِرًا وَلَسا شُكُورًا} (٢) وتصف آيات " السرعد " أولى الألباب بأنهم: الذين يو فون بعهد الله و لا ينقضون الميثاق .. " وفي مقابل هؤلاء تقول : " وَالَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَّاقِهِ ويَقَطَّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ لُ بِهِ أَنْ يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُسَوعُ الدَّارِ"( آ)

وفى " الأحزاب" يعدح الله أصحاب رسوله فيقول "مِسنَ الْمُؤَمِنِيسنَ رجَالٌ صندَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْ ـهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا "( ) وما أجمله من تعبير : " ومنهم من ينتظر "١٠! فهذا بيان لحال أصحاب رسول الله - صلى الله طيه

ينه من (۱ ) النِقرة ٢٠٠/ ١٨٧٧ مر

 $<sup>^{4}</sup>$  –  $^{7}$  ) الإنسان  $^{7}$  ) الإنسان

<sup>(&</sup>quot;) الرحد ١٢ / ٢٥

<sup>(\* )</sup> الأحزاب ٢٣ /٢٢

وسلم - كانوا - رصوان الله عليهم - يعيشون في هذه الدنيا لا على آمال كاذبة في دنيا يصيبونها ، إنما على أمل الظفر بالشهادة في سنيل الله ، فهم أحد رجلين : منهم مسن تحقق أمله وفار بالشهادة؛ ومنهم من ينتظر أن يحظى بيذا الخير : "فمن لم يغز ولم يحدّث به نفسه مات على شعبة من النفاق"(') هكذا تعلموا مسن رجال رسولهم - صلوات الله وسلامه عليه - فما أعظمهم مسن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وقد سبق في السورة -سورة الأحزاب - أن كشف الله عورات المنافقين ، وبين ما هم حيه مسن تخاذل ونقض للعبود فقال : { ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون ونقض للعبود فقال : { ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون ونقض الله الصادقين بصدقهم ويُعذّب المنافقين إن شاء أو يتوب غيهم إن الله الصادقين بصدقهم ويُعذّب المنافقين إن شاء أو يتوب غيهم إن الله كان حَقُورًا رحيمًا) (')

وإذا كانت الآيات التي ذكرناها في أهل الكتاب وغيرهم ، والمؤمنين ووفائهم مما يرغب ويرهب في خلق الرفياء ؛ فإن توجيهات القرآن ما زالت تتوالى ، حيث ينادى الله المؤمنيان بعفة الإيمان - ليأمرهم بالتحلي بهذا الخلق الكريم فيقول : { يَالَيْهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(") قال الحسن : يعنسى عقود

<sup>(&#</sup>x27;) أخرجه مسلم في : الإمارة - باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو ، وأبو داود في الجهاد / باب كراهية الغزو ، والنسائي في الجهاد / باب التشديد في ترك الجهاد ، واخرجه أحد في مسنده.

<sup>(\* )</sup> الأحزاب ٢٢ / ٢٤

<sup>( )</sup> المسائدة ٥ / ١

الدَّين ، وهي ما عقده المرء على نفسه ، من بيع وشراء وإحرارة وكراء ومنا كحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور ، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة ؛ وكذلك ما عقده على نفسه من الطاعات ؛كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام ، وقال ابن عباس : " أوفرا بالعقود " معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء }(')

ويقول تعالى في " الأنعام " { وأُوفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِمْ لَلَهُ لَكُلُفُ نَفْسِنًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهِ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهِ اللّهِ أَوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ} ( ) فهذه وصايا سورة الله أوفُوا ذَلكُمْ وصايا سورة الأنعام ؛ أساسها الوصية الأولى : توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، وفيها يأمر الله المؤمنين بتوفية الكيل والميزان على وجه الدقة ، وبحسب الطاقة البشرية ، كما يامرهم بالعدل في القول، ولو كان في هذا القول مايدين أقرب الناس كما قال تعالى : { يَاأَيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَنَّ امِينَ بِالْقِسْطِ شُهُدَاءَ لللهِ وَلَوْ عَلَى الْفُولِ، ولو الْمُولِينَ إِنْ يَكُنُ عَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهِ وَلَوْ عَلَى اللّهِ فَا اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهِ وَلَوْ عَلَى اللّه وَلَوْ اللّه الله وَلَوْ عَلَى اللّه الله وَلَوْ عَلَى اللّه وَلَوْ عَلَى اللّه وَلَوْ عَلَى اللّه وَلَوْ اللّه وَاللّه وَلَوْ اللّه وَلَوْ اللّه وَلَوْ اللّه وَلَوْ اللّه وَاللّه وَلَوْ اللّه وَلَوْ اللّه وَلَوْ اللّه وَاللّه اللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله والله القول الله والله والله والله الله والله والل

<sup>(&#</sup>x27; ) انظر :الجامع لأحكام الترآن : للقرطبي جـ ٦ /صـ ٢٢

<sup>( )</sup> الأنعسام ٦/ ١٥٢

<sup>(&</sup>quot;) النساء ٤ / ١٣٥

وفي مقدمة ذلك العهد الأزلي بتوحيده سبحانه ، وفيه يقول تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَأَشَهْدَهُمْ عَلَسى أَنْهُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْمًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا عَافِيْنَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكَ عَابَاوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مِنْ هَبُلُ وَكُنَّا مِنْ مَنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ؟ } ( ) وفسى سورة " فُرنيّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ؟ } ( ) وفسى سورة " بس" يلوم الله الكافرين من بنى آدم لعدم وفائهم بهذا العيد فيقول لهم: { وَامْتَازُوا الْيُوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩) أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُسمْ يَسَابَنِي عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (٠٠) وَأَنِ اعْبُدُونِسي عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (٠٠) وَأَن اعْبُدُونِسي عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (٠٠) وَأَن اعْبُدُونِسِي عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (٠٠) وَأَن اعْبُدُونِسِي عَلَى أَفْواهِمْ وَتُكَلِّمُ الْقَيْمُ بِمَا كَانُوا يكُسْبُونَ } (٢٢) هذه مِنَا كَانُوا يكُسْبُونَ } (٢٢) الْيُومُ نَحْتُمُ عَلَى أَفْوَاهِمْ وتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وتَعَدُونَ ﴿٢٢) اللّهُ مُنْ مِنَا كَانُوا يكُسْبُونَ } (٢٢)

وفى سورة "النحل " يأمر الله بالوفاء بعيده في آيات فيها من الترخيب والترهيب ما فيها فيقول سبحانه : {وأَوْقُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدُنُمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهِ عَلَيْكُم كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزلَهِ اللّهُ مِنْ بَعْدِ قُوَّة أَنْكَانًا تَتَّذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِسَيَ مَنْ بَعْدِ قُوَّة إِنْمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُهُ فِي اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُهُ فِي اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُهُ فِي اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُهُ مِنْ فَيْعَ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُهُ مِنْ فَيْ مَالِحًا مِنْ ذَكَهِ إِنْ أَنْ يَقُولَ : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَهِ إِنْ أَنْ يَقُولُ : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَهِ إِنْ أَنْ اللّهُ لِي أَنْ يَقُولُ : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَهِ إِنْ أَنْ أَنْ اللّهُ لِي أَنْ يَقُولُ : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَهِ إِنْ أَنْ اللّهُ لِلّهُ لِنُ فَيْ اللّهُ مِنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَهُ مِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ لِي أَنْ يَقُولُ : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُونَ إِلَى أَنْ يَقُولُ : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَهُ مِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ لِهُ إِلَا لَهُ لِهُ إِلَيْكُونَ مَا لَا لَيْكُولُ اللّهُ لَكُونَا عَمْلُ مَا لَاهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لِهُ إِلَى أَلْ اللّهُ لِهِ اللّهُ لِهُ لَكُونَ اللّهُ لِهُ إِلَاهُ لِهُ لَيْكُونَ اللّهُ لِهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لِهِ اللّهُ لِهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لِهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لَهُ لَكُمْ لَيْكُولُ اللّهُ لَاللّهُ لِهِ اللّهُ لَا لَهُ لَكُمْ لِلْهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَعْلَالُهُ لِمُ اللّهُ لِهُ اللّهُ لَا لَهُ لَالْمُ لَالِهُ لَا لَهُ لَالِهُ لَالِهُ لَلِهُ لِهُ اللّهُ لَالِهُ لَا لَهُ لَا لَالْهُ لَا

<sup>(&#</sup>x27;) الأعسراف ٨ / ١٧٢ ، ١٧٣

<sup>(</sup>۲) یس ۲۱ / ۹۵ –۱۵

وَهُىَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (')

ففي هذه الآيات لمحات ربانية منها:

(1) - ذكر لفظ الجلالة " الله " تسع مرات ، لتربية المهابة في القلوب ؛ نلمح ذلك في قوله :

١ - " وأوفرا بعيد الله " ٢ - " وقد جعلتم الله عليكم كفيلا "

" - "إن الله يعلم ما تفعلون " ٤ - " إنما يبلُوكم الله به "

٥ – " ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة "

٦ - " وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله "

٧ - " ولا تشتروا بعهد الله تُمنا قليلا "

٨ - أ إنما عند الله هو خير لكم " ٩ - "ما عندكم ينفد وما عند الله باق ".

(٢) - حين قال: "وأوفوا بعيد الله "لم يذكر ما يكون فيه الوفاء، وذلك لإفادة العموم، ولذلك قال القرطبي: "وأوفوا بعيد الله "لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيسع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة) (أ) وفي الفخر الرازي - بعد أن ذكر حدة أقوال في المراد بعهد الله قال: (الأولى أن يحمل هذا العهد على ما يلزمه الإنسان باختياره، ويدخل فيه المبايعة على الإيمان بالله ورسوله، ويدخل فيه عهد الجسهاد، وعهد الوفاء بالمائزمات من المنذورات، والأشهاء النسي أكدها بالحاف واليمين)(أ)

<sup>(</sup>۱) النصل ۱۱ / ۹۱ –۹۷

<sup>﴿ ﴾</sup> نفسير الفخر الرازي – العجك العاشر حـــــ ٢٠ صـــــ ١٠٩ ~

(٣) بعد أن أمر بالوفاء بالعهد أتبعه بعدة أمور تدعـــو إلـــى هــذا الوفاء:

منها - في الآية الأولى - قوله " إذا عــاهدتم " و "إذا " تدل على تحقق وقوع هذا العهد منهم ، وفي ذلك تذكير لهم بعهدهم مـع الله ، وكأنه يقول لهم : أنتم الذين ألزمتم أنفسكم بالعهد مع الله ، فلا بـد - إذًا - من الوفاء .

ومنها : النهى عن نقض ما أقسموا عليه قسمًا مؤكدا ، بأن أقسموا المرة تِلُو المرة وأكدوا ذلك بما ذكروا من أسماء الله وصفاته .

ومنها : أنهم حين أقسموا على ما عاهدوا الله عليه جعلوا الله شلهدا عليهم ، وهذا معنى الجملة الحاليَّة " وقد جعلتم الله عليكم كفيلا " .

ومنها : ختام الآية بقوله " إن الله يعلم ما تفعلون " والمراد لازم العلم من المجازاة بالثواب لمن وفًى ، والعقاب لمن غدر ونقص .

وفي الآية الثانية: [ولا تكونوا كالتي نقصت غزلسها .. الآيسة] ينفرهم من نقض عهدهم مع الله ، وهسو يشبه حال الناقضين لعهودهم بحال هذه المرأة الخرقاء التي تبذل جهدها في إحكام خيوط غزلها ثم تعود لتنقض هذه الخيوط المحكمة ، ويقال إن هذه المرأة كانت بمكة ،واسمها ريطة بنت سعد بن تيم القرشية ، كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ، ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن ، وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن نقض عسهده بعد توكيده ، يقول ابن كثير : وهذا القول أرجح وأظهر ، وسسواء

كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا " (') أقول: لكن إذا كان بمكسة امرأة هذا حالها فضر بُ المثل بها أوقع في النفس ، ولعل هذا ما لفت إليه القرآن أنظارهم ، وبخاصة ، وأن الآيات مكية .

ثم يذكر عليهم سلوكا مشينا ، أساسه المصالح الضيقة التي لاتسالى عيدا ولا ذمة ، فيقرل : "تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمة ؟ " وهو استفهام إنكاري ، يقول لهم ربنا : كيف تتخذون أيمانكم خديعة ومكرا ودهاء ، إذ ما إن رأيتم جماعة أقوى من التي حالفتموها وعاهدتموها حتى نقضتم عهدكم معها ، رخسة في القوة والمنعة ، [ وهذا يصدق على من نقض عهده مع جماعة في القوة والمنعة ، [ وهذا يصدق على من نقض عهده مع جماعة أو قوى يرى أنه لا فائدة في محالفته للضعيف ، إنما يريد و قويا يزداد به قوة ] ولذلك قال الفراء : المعنى : لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد عزر تعوهم بالأيمان " (٢)

وفى ختام الآية يبين الله لهم أمرين ، أولهما : أن ما أمرهم به من الوفاء بعيده إنما هو اختبار لهم حتى يتميز المحق من المبطل ، ومن يثبت على ما أعطى من عيد وبيعة ، ومن يغتر بقوى الباطل فينقض عبده مع الله ورسوله ، يقول العلامة البيضاوي في قوله : "إنما يبلوكم الله به " أى يختبركم بكون أمة أربى من أمسة لينظر

<sup>(</sup>١) انظر / ابن كثير ٢/٤٨٥

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي جــ ١٠ صــ ١٧١

أما الأمر الثاني في ختام الآية ، فهم ما جاء في قوله تعالى : (ولَيْبِينَنَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختافون) في هذا أمر مؤكد بالقسم ونون التوكيد ، وفيه اختيار كلمة "ينيِّن " والبيان إيضاح لكل الجوانب حتى لا يخفى منها شيء ، وفيه كلمة "لسكم " وهى تعنى الزاميم بمقتضى مابين لهم ، وهذا البيان " يوم القيسمامة " وفي ذلك من التخويف ما فيه ، ثم هذا البيان الجلي لما كسانوا فيه يختلفون ، والتعبير بالمضارع " يختلف ون "دليل علمي أن هذا البيان الجلي الذي وقع في الدنيا لم يكن في لحظة عبرة انتبت ، مما المتمر طيلة حياتهم حتى قطعه الموت ، وهاهم الأن موقوفون بيسن المتمر طيلة حياتهم حتى قطعه الموت ، وهاهم الأن موقوفون بيسن وأن ما طمعوا فيه ، ومن أجله باعوا دينهم ، ونقضوا عسمورهم ، وأن ما طمعوا فيه ، ومن أجله باعوا دينهم ، ونقضوا عسمورهم ، ولا أن يعيش الإنسان فيها فاجرا غادرا لئيما خبيثا .

وفى الآية الثالثة: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة .. الآيمة) بيان لسنة الله في خلقه للإنسان ، وأنه لسو شاء لجعل النساس كالملائكة ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مسا يؤمرون ، أو كالشياطين العصاة المردة ، ولكنه أعطى الإنسان حرية الاختيسار بين البدائل ليكون ما سبق به علم الله من الإيمان والكفر ، والخرير

<sup>(&#</sup>x27; ) الفتوحات الإلهية: للعسملاًمة الجمه ل ١٩٥٥.

والشر ، والهدى والصلال ، واذلك كان ختام الآية : " ولتسالُنَّ يوم القيامة عما كنتم تعملون " وهى جملة مؤكدة بالقسم ونون التوكيد ، تبين وقوع هذا السؤال لا محالة ، وهو سيؤال تبكيت لا سؤال استفسار وتفهم ، وهم ما يوحي بأنهم محاسبون علي أعمالهم ، ومنها نقضهم لعهودهم ، وخيانتهم لأماناتهم .

وفى الآية الرابعة [ ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم .. الآية ] يوجه اليهم تحذيرا بألا يتخذوا أيمانهم تغطية لمآربهم ، وسنرا لأطماعهم، وخديعة لغيرهم ، فهوا يسؤدى إلى الانحراف عن طريق الحق، والصد عن سبيل الله ، لأن من جعل الدنيا همه ساقته إلى الكذب والغدر والخيانة والفجور ، فهو لايبالى بدين ولا خلق ، يعبر عن ذلك أصدق تعبير قوله: " فتزل قدم بعد تبوتها " إذ من تمسك بحبل الله ، وألزم نفسه بشريعة الإسلام ثبتت قدمه على طريق الحق ، ومن أغواه التبيطان وأضله ، زلت قدمه عن الطريق ، وكان من الهالكين ، يعبر عن هذا المصير المشئوم قوله : "وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ، ولكم عذاب عظيم"

وفى الآية الخامسة (ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا .. الآية وما بعدها) يلفت أنظارهم إلى ما يجب عليهم أن يعلموه ويعقلوه من أن الإنسان في الدنيا إنما خلق لعبادة الله ، وأنه في سوق الحياة يعرض عليه الخير والشر ، والإيمان والكفر ، وعليه أن يختار ، ومن رحمة الله أن أرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه ، وهو فيما أنازل إليه من كتابه ينصحه بألا يفرط في عهده معه ، فيبيعه ويشترى به عرضا من أعراض الدنيا ، فإن ثمنها زهيد، وهي لا تساوى عند

الله جناح بعوضة ، وما عند الله من الثواب والنعيم والحياة الآمنــة المطمئنة خير لهم من الدنيا وما فيها ، ومهما جمع العبد فيها مسن مال ومتاع فإما أن تفارقه أو يفارقك ، وإذا لا يبقى إلا ما قدم العبد من عمل صالح يكون له ذخرا عند الله ، والأمر يحتاج إلى صبر : صبر عن المعاصى ، وصبر على الطاعات ، وصبر في مقام الجهاد في سبيل الله ، وصبر على بلاء الدنيا ومحنها ،و هناك يكون الفوز والأجر العظيم بأحسن ما كانوا يعملون ، فإن هناك و عد الله لعباده المؤمنين و المؤمنات أنه من عمل منهم عملا صالحا فليحيينه حياة طيبة في الدنيا بالأمن والرضا عن الله ، وفي الآخرة بـالنعيم المقيم ولذة النظر إلى وجه الله الكريم ،فهل بعد هذا البيسان الجلسي وفي وصنايا سورة " الإسراء " يَأْتَى قوله تعالى " وَأَوْفُوا بِالْعَـهُدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسننولًا" (') لبين لنا أن كل عهد بين الناس وربهم ، أو بين الناس بعضهم مع بعض يجب الوفاء به ، فإن العبد سيُسأل عن ذلك يوم القيامة ، والتعبير القرآني : " إن العسهد كان مسئولا " يصور العهد بإنسان بُسأل عن سبب عدم الوفاء به فيقال لــه: لـم نكِتْت ؟ وهلا وفي بـــك ؟ وكم في ذلك من تأنيب وتبكيت لمــن نكثوا عهودهم!!

## (٣) – ألسوان من الوفسساء:

حين يأمر الله بالوفاء بالعهد، فإن هذا يشمل كل عهد بين العبد وربه أو بين العبد ونفسه ،أو بين العبد وغيره من الناس ، كما رأينا ذلك فيما نقلناه من كلام الأئمة الأعلام – عليهم رحمة الله

<sup>(&#</sup>x27; ) الإسراء ۱۷ / ۳٤

وقد ذكر القرآن والسنة المشرفة ألوانا من الوفاء في جوانب متعددة منها: الوفاء بعهد الغبودية لله ، وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى: (وإذ أخذ لك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنكا عن هذا عافلين \* أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟) وفي قوله: (ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدى مبين \* وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم).

ومنها الوفاء بالعهد مع رسل الله ، وقد كانوا - عليسهم السلام - يبايعون من آمن بهم على توحيد الله وطاعته ، وقد يذكرون في بيعتهم أمورا أخرى تتاسب مع من يبايعونهم ، وهذا رسول الله : محمد - صلى الله عليه وسلم - يبايع الأنصار في مكة بيعة العقبة العبرى تم بيعة العقبة الكبرى ، وقد قال عبد الله بن رواحة الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة الكبرى : السترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال أشترط لربى أن تعدوه و لا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم ، قالوا : فما لنا إن فعلنا ذلك ؟ قال الجنة ، قالوا: ربح البيع ، لا نقيل و لا نستقيل ، فنزلت : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنية ، وفيها يقول الله تعالى : {إن الرضوان ، وقد كانت في الحديبية ، وفيها يقول الله تعالى : {إن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲ / ۳۹۱

النَّيِنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَسِنْ نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَسِنْ نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَسِايِعُونَكَ أَجْرًا عَظِيمًا } ويقول : { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّمُؤُمِنِينَ إِذْ يُبَسِايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْسِهِمْ وَأَتَابَهُمْ فَتُحًا قَريبًا } ( )

وهناك أيضا بيعة النساء ، وفيها يقول ربنا : { يَاأَيُسِهَا النَّبِسِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْسرِفَّنَ وَلَا يَرْثِينَ وَلَا يَقْتُرْيِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَلَا يَوْتُرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَإِسْتَغْفِرْ لَهُنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ } (اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ } (اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ } (اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ } (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللْهُولِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ الْمُنْ الْمُولِلِهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُولِمُ الْمُ اللْهُ الْمُولِمُ اللْهُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْ

إلى غير ذلك من العهود والمواثيق التي كان بأخذها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أصحابه فسي بعسض المواقف ، أو يأخذها على من يأتيه يعلن إسلامه .

ومن ألوان الوفاء الذي أمر الله به في دين الله وحسست عليه: الوفاء بالشروط التي تشترط في عقد الزواج فسان العلاقة بين الزوجين ميثاق غليظ ، وعهد أكيد ، يجب الوفاء بكل شرط فيه ، وهذا ما جاء به القرآن وهو يحدثنا عن المير وأنه - مهما عَظُم - ليس ثمنا للمرأة ولا يقارن بما يتم بين الزوجين من علقة خاصسة ، قسال تعالى : (وكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وقَدْ أَفْضَى بَعْضَكُمْ إلى بَعْض وأَخَدْن مَنْكُمُ

<sup>(`)</sup> الفتح ٨٤ / ١٠ ، ١٨

<sup>( ٔ )</sup> الممتحنة ٦٠ / ١٢

مِيثَاقًا عَلِيظًا) (') وفي الحديث: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحالتم به الفروج "(')

وهناك الوفاء للإخوان والأصدقاء ، وما جاء فسي كتساب الله مسن دعوة للتآخي ، ومن بيان لما توجبه الأخوة في الإنسانية ، والأخوة في النسب ، والأخوة في الإيمان ،والأخوة في الله من حقوق ، كسل ذلك تجمعه كلمة الوفاء . (")

والوفاء بالعبد مع خير المسلمين عنوان لعظمة هذا الدين ، مسا دام هؤلاء باقين على عبدهم مع المسلمين ، وتسأمل مسا جساء فسي "المسائدة " من قول الله تعالى : " يَاأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا لَسا تُحلِّسُوا شَعَائرَ اللّهِ وَلَا الشّهُرُ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْي وَلَا الْقَلَسَائِ وَلَسا عَامَيْنِ الْمَائِينَ الْمَرَامَ يَبْتَغُونَ فَصْلَسا مِسنْ رَبِّهُمْ وَرِضُوانَسا وَإِذَا حَلَيْتُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَصْلَسا مِسنْ رَبِّهُمْ وَرِضُوانَسا وَإِذَا حَلَيْتُ فَاصِطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ هُومَ أَنْ صَدَّوكُمْ عَن المُسَجْدِ الْحَسَرَامِ فَاصَعْلَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ هُومَ أَنْ صَدَّوكُمْ عَن المُسَجْدِ الْحَسَرَامِ وَالْعَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ هُومَ أَنْ صَدَّوكُمْ عَن المُسَجْدِ الْحَسَرَامِ وَالْعُدُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ أَنْ صَدَّوا اللّهُ إِن اللّهُ فَي الْبَرِ وَالتَّقُوى وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ أَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(&#</sup>x27; ) الناء ٤ / ٢١

<sup>( )</sup> المسائدة - د / ۲ ،۸

بحسب اعتقادهم ، وأن موقف أهل مكة من المسلمين وما كان منهم في الحديبية من صدهم المسلمين عن البيت الحرام ، ليسس سببا يجعل المسلمين يعتدون على المشركين الآخرين ، فهذا ليسس مسن العدل الذي أمر الله به ، وإذا أحس المسلمين بأن أحداءهم يفكرون في الخيانة والغدر ونقض العهد ، وأر اد المسلمين الإغارة عليه ومباغتتهم بالهجوم فإن دينهم يمنعهم من ذلك قبل إعسلان الأعداء برد عهدهم إليهم ، ولذلك يقول تعالى : " وإما تخافن من قسوم بيان ذلك يقول رسول الله — صلى الله عليه وسلم —: " من كان بينه بيان ذلك يقول رسول الله — صلى الله عليه وسلم —: " من كان بينه وبين قوم عهدا فلا يحلّ لهم عهدا ولا يشدّنه ، حتى يمضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء " (٢)

والمعاهد محفوظ الدم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ، يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم حمن قتل نفسا معاهدا لم يسرح رائدسة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " (")

فإن نقض هؤلاء عهودهم لم يبق لهم عند المسلمين عهد، قسال تعالى : { وَإِنْ نُكَتُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَثُوا فِيسِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنِمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلَا تُقَلَّونَ فَقَاتِلُونَ فَقَاتِلُوا أَنِمَانَهُمْ وَهَمُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلَا تُقَلِيكُنَ فَقَاتِلُوا أَنِمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولَ مَسرَةً قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمُ فَاللَّهُ أَحَقٌ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُم مُؤمنِينَ } وهذا في أَلَّ لَكُتَاب : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمنُونَ بِاللَّهِ الْمُسْرِكِين، ويقول في أهل الكتاب : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمنُونَ بِاللَّهِ المُسْرِكِين، ويقول في أهل الكتاب : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمنُونَ بِاللَّهِ الْمُسْرِكِين، ويقول في أهل الكتاب : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمنُونَ بِاللَّهِ الْمُسْرِكِين، ويقول في أهل الكتاب : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمنُونَ بِاللَّهِ الْمُسْرِكِين، ويقول في أهل الكتاب : { قَاتِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤمنُونَ بِاللَّهِ الْمُسْرِكِين، ويقول في أَهْلِ الكتاب : { قَاتِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤمنُونَ بِاللَّهُ الْمُقَالِ فَيْ أَهْلِ الْمُعْرِينِ الْمُعْلَى الْمُعْرِينَ لَهُ الْمُعْمَانِ فَيْ أَوْلَ لَاللَهُ الْمُعْرِينَ بِاللَّهُ الْمُعْرِينَ لَهُ الْمُعْرِينَ لَا الْمُعْرِينَ لَهُ الْمُعْرِينَ بِاللَّهُ الْمُعْرِينَ لَا الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَادِينَ لَوْلَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرِينَ الْمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْلَى الْمُعْرِينَ مُنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَالِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ مُعْرَالِهُ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَالَالَهُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَالِينَالِهُ الْمُعْرِينَ مُولِلْمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِمُ الْمُعْرَالِمُ الْمُعْرَالِمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَالُولُولُولُ الْمُعْرَالِمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِمُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْر

<sup>(&#</sup>x27; ) الأَبْقَالَ ٨/ ٨٥

<sup>(\* )</sup> رواه النّرمذي وأبو داود

<sup>(ٔ )</sup> رواه الشيخان

وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَسَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الَّذِينَ أُى تُوا الْكِتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُـمَ صَاخِرُونَ }(')

ذكر القرآن ما كان من شعيب حطيه السلام - مع قومه و دعوتك جاء ذلك في " الأعراف" و " هود " و "الشّعراء" ففي " الأعراف " يقول ربنا: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعْيَبًا قَالَ يَاقَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَنَّ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَهِا تَبُخْسُوا النَّاسَ أَشْنَيَا عَهُمُ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْض بَعْدَ إصلاً حِهَا ذَلكَ مُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.. الآيات} (أ) وفي " هـــود " يقــول : (وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَنْعَيْبًا قَالَ يَاقَىْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِسْنُ إِنَّا غَيْرُهُ وَلَمَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ وَإِنْسِي أَخَسافِ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يَوْمُ مُحِيطٍ. الآيات ) ( ۖ ) وفسى الشََّعراء : (كَـٰذَبُ أَصِحْسَابُ الْأَيْكَابِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦)إذْ قَسَالَ لَسهُمْ شُسعَيْبٌ أَنْسِا تَنَّقُ ونَ (١٧٧)إنِّ لِكُمْ رَمَنُ ولَ أَمِيْسِنٌ (١٧٨)فَ إِنَّى اللَّهِ عَيْمُ الْمُسْاعِلُ أَمِيْسِنٌ (١٧٨)فَ الْمُسْاعِ وأَطْبِيثُون (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبَّ الْعَانَمِينَ (١٨٠)أُوْفُى اللَّكَيْلُ وَلَمَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١)وَرَنْسِوا بِالْقِسِطَاسَ الْمُسِنَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْنِيَا عَهُمْ وَلَا تَتْنَسوا فِي الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ .. الآيات ) ( )

<sup>(</sup>أ.) <u>التعرب</u>ة ٢ / ١٢، ١٣ ، ٢٩ ،

<sup>(</sup>٢) الأعسراف ٧ /٨٥٠

<sup>(</sup>۲) هنود ۱۱ /۸۶

<sup>(\* )</sup> الشعراء ٢٦ /١٧٦ - ١٨٣

كما ذكر القرآن ما كان من "شعيب " وقومه في سور أخسري وإن لم يذكر فيها دعوته لهم بعدم تطفيف الكيل والميزان ، كما جاء ذلك في : التربة والحجر والحج والعنكبوت و " ص " و "ق" وجاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بالدين الخاتم وفيه الأمر بإيفاء الكيل والميزان، يُذَّكِّر ذلك في القرآن في حدة مواضع : في : الوصايا العشر يقول : (وَأُوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَسَا نُكَلِّفُ نَفْسنَا إِلَّا وَسَنْعَهَا.. ) (') وفي " الإسسراء " يقول : ( وَأُوفُوا الْكُيْلُ إِذًا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْسَنَقِيْمِ ذَلِكَ خَسِيْرٌ وَأَحْسَسَنُ تُأُولِنًا)( ) وفي " الرحمن " يقول : ( وَالسَّمَاءُ رَفَّعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيزَانُ (٧)أَلَا تَطْغُوا فِي الْمِيزَان (٨)وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْسِطِ ولَسا تَخْسِرُوا الْمِسِيزَانَ (٩)) (أ) وفسى " المطنفين " يقول: (ويسل للمُطَفَّقِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْنَى ْفُونَ (٢) وَإِذَا كَسِلُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنْسِهُمْ مَبْعُى تُسونَ ( ؛ )ليَسوْم عَظِيم (٥) يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لرَبِّ الْعَالَمِينَ) (١)

ولعانا نستطيع من خلال هذا الفيض الإلهي أن نقتطف بعض ما يؤكد منزلة هذا اللون من الوفاء ، وأول ما نامحه هو التأكيد على النقاء في التعامل بين الناس ، فالأمر ليس مجرد إنقاص حبات من

<sup>(</sup>¹) الأنعـــام ٦ / ١٥٢

<sup>( )</sup> الإسراء ١٧ / ٥٥

<sup>( ً )</sup> الرحين ٥٥ /٧ - ٩

<sup>(</sup> أ ) المطفقين ١ / ١ - ٦

كيل أو حدة جرامات من وزن ، إنما الأمر في الدافع الذي دعا الى هذا السلوك ، إنه غش الناس ، وخيانتهم وسرقتهم ، ومن فعل ذلك فعل ما هو أكبر من ذلك وأعظم .

والأمر الثَّاني هو: ارتباط المعاملات بالدين ، وقد فيم قوم شـــعيب أن المعاملات سلوك بشرى لا علاقة له بالدين ، فقالوا نشميب : " أصلَاتُك تَأْمُرُكُ أَنْ نَتُرُكُ مَا يَعْبُدُ عَابِاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْقَ النَّا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧)قَالَ يَافَى م أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَسي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالْفَكُمْ إِلَى مَــا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللِّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ " (') ولهذا جاء الإسلام بتحريب تطفيف الكيل وبخس الميزان، كما جاء بتحريم الاحتكار والغش والتدليسس والربا وخير ذلك مما فيه إضرار بالناس؛ ليتبقى المعاملة الكربمية التي لا ظلم فيبها ولا تزوير هي أساس التعليمل بين بدي الإنسان . وثالثًا : ما جاء من عقوبة رادعة ترجى بمدي الخــــــطورة النــــي واستلاب أموال الآخرين ، فيم " إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالىهم أو وزنوهم يخسرون " والقرآن يدعو عليه بالويل " فيقرل : " ويسمل للمطفقين " ويسأل سؤال تعجب وإنكار فيقول: " ألا يظن أولئك أنهم مبعوتون \* ليوم عظيم "يوم يقوم الناس لرب المعالمين" وفي قصرة شعيب ذكري لمن كان له قاب أو ألقى السمع

<sup>( ٔ )</sup> هـــود ۱۱ /۸۸ ( ۸۸

وهو شبيد، في مَه يقول في أنزل من عقوبة بقوم شعيب: "فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ (١٩) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ" (١) ويقسول: " وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَت وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَت اللَّهِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ (٤٩) كَانَ لَمْ النَّذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ (٤٩) كَانَ لَمْ النَّذِينَ عَامَنُوا مِينَى (٤٩) كَانَ لَمْ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْلِمَامٍ مُبِينٍ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيْلِمَامٍ مُبِينٍ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيْلِمَامٍ مُبِينِينَ (٧٨) ويقول : (فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الطَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَسَدَابٍ يَوْمٍ ويقول : (فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ عَظِيمٍ ) (أ) ويقول : (فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ عَلَيْبُهُ مَا لَوْلَهُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ عَلَيْهُ مَا لَوْلِينَ ) (\*) ويقول : (فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ

راب عا: حين أمر الله بالوفاء بالكيل والعيزان ، أراده أمرا لا مشقة فيه ولا حرج ، لأن حساب ذلك بالحبة والجرام قد يكون عسيرا ، ولذلك حين قال : وأوفوا الكيل والمسيزان بالقسط ، قال: " لا نكلف نفيما إلا وسعها " فالذي يريده الإسلام هو صفاء القوب، ومحبة الناس ، والحرص على ما ينفعم ، وأن بحب لهم مسا بحب لنفسه ، وألا يكون المسلم وضيع النفس يحتال على أخيه في حبات من كيل أو شيء يسير من وزن ، مما لا يساوى شيئا يهذا ، فسهذا

<sup>(&#</sup>x27; ) الأعـــراف ٦ / ٩١ ن ٩٢

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup> ) <u>هــــــد</u> ۱۱ /۶۶ ، ۹۰

<sup>(</sup>۲) الحجر ۱۵ / ۷۹،۷۸

<sup>( )</sup> الشعراء ٢٦ / ١٨٩

<sup>(&</sup>quot;) العنكبوت ٢٩ /٣٧

يدل على مرض في القلوب ، والتواء في الطبع ، وضعف في الإيمان .

ومن ألوان الوفاء الذي أولاه الإسلام عنايته: الهفاء بالحقوق المادية، وقد يكون من السهل على كثير من الناس أداء ما افترض الله عليهم من صلاة أو صيام ولكنهم إذا تعساملوا بيعسا وشراء، و إقراضًا واقتراضًا لم يثبتوا ، ووجدتهم خونة كذبة ، لا يراحكون عهدا ولا ذمة ، ومما بدل على منزلة هذه الحقوق في دين الله تلك فيه من أحكام البيع والشراء ، واقرأ في هذا الباب بعسض رءوس الموصوعات التي وردت في كتب الفقم، وستجد منها تلك الأبواب: باب الربا والصرف ، باب بيع الأصول والثمار ، باب السُّلَّم ، الرهن ، المفلس ، الحجر ، الصلح ، الحرالسة والضمان ، الشركة ، الوكالة ، الإقرار بالحقوق ، الإقرار بالمجهول ، الغصب، الشَّفعة المساقاة ، المزارعة ، الإجارات ، إلى آخر ما جاء في ذلك، وفي كل باب من هذه الأبواب تطالعنا الآيات والأحساديث ممسا لا يتماع المقام لذكره ، وحسبك أن تقرأ في كتب الترخيب والترهيب ، في كتاب البيوع بعض ما ذكره الأئمة في هذا الباب، ومن ذلك ما كنبه المحافظ المنذري في كتابه : الترخيب والترهيب ، تحسب هذه العناوين : النرغيب في الاكتساب بالبيع وغيره ، النرغيب فـــي السماحة في البيع والشراء وحسن النقاضي والقضاء ، النرهيب من في البيع و خسيره ، المترهيب من الاحتكار ، المترهيب من

الدَّين، الترهيب من الأيمان الكاذبة العموس ، إلى شير ذلك مما نراه تلك العناية فإنه جعل الدَّين في مقدمة ذلك ,لم يبح للمسلم أن يستدين إلا عند الضرورة القصوى ، وفي الحديث عن رسول الله - صليى الله عليه وسلم - " إن الدَّين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تديَّن في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله ما يكفنه ويواريه إلا بدين ، ورجل خاف على نفسه العزية فينكر خشية على دينه ، فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة " (') وفسى رواية عند الإمام أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه مسلم -قال: " يدعو الله بصاحب الدِّين يوم القيامة حتى يوقف بيسن يديسه فيقال : يا بن آدم فيم أخذت هذا الدَّين ؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنى أخذت فلم آكل ولم أشرب ولم ألبسس، ولكن أتى علىَّ إما حرق وإما سرق وإما وضيعـــة . فيقــرل الله : صدق عبدي ، أنا أحق من قضى عنه ، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيناته ، فيدخل الجنهة بفضيل الله" ومن رحمة الله بعباده أن حماهم من أنفسيم وشرع ليم ما فيه سعادتهم ، ومن ذلك ما شرعه في كيفية أداء الحقوق الأصحاب ، إذ لم يكتف في هذا بما ساق من آيات تخوف من أكل أموال الناس بالباطل إنما وضع القواعد لمعاملة قائمة على شدرع الله وهديه م

<sup>(1)</sup> رواه این ماجه

يحرسها إيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من تواب وعقاب وجنسة ونار ،وأطول آية في القرآن هي آية الدَّيـــن ، وفيها ينــــادي الله المؤمنين بصفة الإيمان ليأمرهم بكتابة الدين ، ويرسم خطا واضحت لكيفية تسجيل هذا الدين وتوثيقه بكل أشكال التوثييق ، ويشرع الرهن في مقابل الدين ضمانا له، ويحدد كيف يكون الرهن ، وهــو بين ذلك يرغب ويرهب حتى يتم ذلك كله على أفضل وجوه الأداء، وَلَنْدَعَ كُلِّمَاتُ الْقُرْ آنِ الْعَظِّيمِ تَعْبَرُ عَنْ ذَلْكُ فَنَقُولُ : ﴿يَاأَيُّكُمُ الَّذِيكِ نَ عَامَنُوا إِذَا تَدَايِئْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلَ مُسْمَتِّي فَاكْتُبُوهُ وَلَيْكِتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبً -بِالْعَدُلُ وَلَمَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّهِ ف عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَــانَ الَّـذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُيَ فَلْيُمُلِلْ وَلَيُّكُ بِالْعَدُلُ وَاسْنَتْمُ هِذُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلِيْ وَامْرَأَتَانَ هَمِنَنُ تَرْضُونُ مِنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضِـلُ إِحْدَاهُمَـا فَتُذَكُّ نَ إحدًا هُمَّا اللَّهُ رَنَّى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُسُوا وَلَسَا تَسْسَأَمُوا أَنْ ﴿ تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلكُمْ أَقُسَطُ عِنْكَ اللَّهِ وَأَقْسِيَهُ لَلْشَهَادَة وَأَدْثَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَسَاضِرَةً تُدِيرُونَ فَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُنَّبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَالِ ﴿ كَاتِبٌ وَلَمَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُنُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُ عُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ شُنِّء عَلِيمٌ } (') أرأيت كيف حفظ الله للناس حقوقهم، وجعل ذلك عبدا وذمة ، فمن خان العبد فقد حَسر خسرانا مبينا . 🗝

<sup>(&#</sup>x27; ) البقرة ٢ /٢٨٦ ، ٣٨٢

#### العلاج الناجع لعدم الصوفاء :

على من يريد أن يحظى بالخير في دنياه وأخراه أن يكون من الأوفياء ، ولكن ذلك يحتاج إلى بذل وتضحية ، فيل هذا ميسور وسهل ، " لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسرّه الله عليه " هكذا قال رسول الله لمعاذ حين سأله عما يدخله الجنة ويباعده من النار ، والوفاء بعيد العبودية لله والاستقامة على أمره ، وأداء منا فترض على عباده هي وسائل دخول الجنة والابتعاد من النار ، وإنه لأمل يداعب النفوس ، ويستولي على المشاعر ، ولكن متك كانت الأمال المجردة وسيلة لتحقيق ما نرجو ؟ وآلذلك يقع الناس في المعاصي ، ويرتكبون الذنوب ، وتراهم يكذبون ويفجرون ويغدرون ويخرون ويخونون ، فما أصباب ذلك ؟؟ وإذا عُرف المداء كان الدواء وكان الشفاء بإذن الله .

فلنرجع إلى أول معصية وقعت في فجر الإنسسانية ، إنها كانت استجابة أبينا آدم وأمنا حواء - عليهما السلام - لوسوسة عدو الله وعدوهما: إبليس ، فكان أن أكلا من الشجرة المحرمة ، ووقعا في المعصية ، وقد ذكر الله لنا ذلك في : البقرة والأعسراف والحجر والإسراء والكيف وطه و "ص " وفي سورة "طه " يضع أيدينا على السبب الذي أدى إلى الوقوع في المعصية فيقول : (ولقد على المعصية فيقول : (ولقد على المعصية فيقول : (ولقد فندسن

في حاجة التي علاج هذبن المُرّضين: النسيان وضعف العزيمـــة ، ــ فإذًا تُم ذُلُّكُ فَقِد استَقَامُ الْعَبِدُ عَلَى طَرِيقَ الْوِفَاءِ ، و عـــلاج النَّسِيانِ عِ بالنذكر ، وحلاج ضعف العزيمة بتقويتها ، ومع وجود هذا الـــدواء ك الإلهي يوالعلاج الرياني إلا أن الكثير لا يهتم بــــه ، ولا يريـــد أن.يــ يتعاطناه عنوسب ذلك ضعف الإيمان ، فإذا قوى الإيمان بالله ريا ، علم وبالآخرة مصيرًا ، فإما إلى جُنَّة وإما إلى نار ، بحث الإنسان حــن وسيلة للنجاة ،واجتهد من أجل رضا مولاه ، وحاسب نفسه قيل أن يحاسب ، ووزن عمله قبل أن يوزن عليه ، ولذلك نـــرى آيـــات القرآن تحث على ذكر الله بكل الوسائل والسيل، وقد أحصبت – من المعتجم المقيرس لألفاظ القرآن الكريم - ما ورد في مادة الذكري فوجدت أنبا بلغت ٢٦٣ مرة ، يضاف إليها ٧ مسرات لكامتس ند ادكر أن ومُدَّكر فيكون المجموع ( ٢٧٠ ) مرة ، وقريب من معني الذِكْرُ مَعْنَيُ النَّفَكْرِ وَالْعَقَلُ ؛ وقَدْ جَسَاءَتَ الأُولْسَى ( ١٨ ) مَسْرَدُ، . . . والثانية (٤٩) مرة كما استعمل القرآن التعبير بـ " أولى الألبـك " ... ( أي أصحاب العقول ) (١٦) مرة ، وهي تعبيرات جديرة بالتأمل ، ويحتاج كل موضع منها إلى وقفة نقتبس فيها من نور الله ما يضبيء -لنا الطريق، وهذا قد يتطلب در اسة خاصة .

أما المرض الثاني ، والذي عبر عنه قوله تعالى : " ولسم نحسد له عزما " فيو مرض يؤدى بصاحبه إلى الضياع والهلاك ، فمسع

اقتناع العقل بالإقام على الطاعة لله ورسوله ، والستزام طريق السداد والرشاد في أمور الدنيا والأخرة ، إلا أن ضعصف العزيمـــة يُقعِد الكثير من الناس عن تحقيق هذه الأهداف النبيلة ، بكل ما فيها عظيم عند الله ، ودواء ذلك بالصبر على الطاعة ، والصبر عن المعصية وهذا إنما يكون بالبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الصبر على الطاعات و الصبر عن الشهوات ، و الحلسها أسسباب تربوية أو اجتماعية تعود إلى سوء تربية الفرد فينشأ تحت سوط القهر و الكبت و الحرمان ، في أسرة محرومة من الحنان والعطف دون وازع من دين أو خلق ، و كأنهم وحوش مفترسة يعتدي قويها على ضعيفها ، أو سمك في البحار يأكل كبيره صغيره ، و هنا تتباوى القيم العالية ، و المبادئ السامية ، و لذلك جاء القرأن بإصلاح الفرد و الجماعة و أرسى أسس الحياة الكريمة الفاضلة وتعبد الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بألوان من التهذيب والتَّاديب حتى بنى خير أمة أخرجت الناس ، و من يقـــر أ تـــاريخ الأنصار و المهاجرين و يدرس حياة الصحابة و التابعين يعلم عنن

قرب كيف صنع هذا الدين هؤلاء الرجال الأقوياء ، الذين كانوا نور الحياة و ضياءها ، و نبع السعادة لهذه الدنيا و غذاءها ونماءها ورونقها وبهجتها .. (')

ولا سبيل لنا إلا بتجرع هذا الدواء: الذكر الذي لا يَفْسَرُ شه ، و أن نزيل الأسباب التي تؤدى إلى ضعف العزيمة حتى تقوى و تتبست على طريق الحق و الصدق و الطاعة و الانقياد شه في ما جاء بسه كتابه و أوضحته سنة رسوله – صلى الله عليه و سلم – وفى ذلك الخير كل الخير .

يقول عبد الله بن المبارك :

ما بال دينك ترضيي أن تدنسه

ترجى النجاة ولم تسلك طريقتها

والله التستعان.

وتُوبَك الدهر مضولٌ من الدنس إن المعقينة لا تجرى على اليبس

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(&#</sup>x27; ) اقرأ في بيان هذا المنهج كتابي / منهج القرآن فــــي تربيـــة المجتمــع ط الأولمـــي المرابعة المخانجي - مصر

# محتوى الكتاب

| ض    | الموضوع                          | ص  | الموضوع                                |
|------|----------------------------------|----|----------------------------------------|
|      | حقوق المرأة بين ما كانت عليه     | 0  | المقدمة                                |
| ·    | في الجاهلية ، وما صارت إليه في   | ٨  | بين يدي الشذرات                        |
| ۹.   | شريعة القرآن.                    | ۱۵ | نشأة النفسير المرضوعي وتطوره           |
|      | أحوال المرأة عبر العصور :        |    | الفصل الأول:                           |
| 9 £  | في : الصين.                      |    | الإنسان في القرآن :                    |
| د۹   | . الهند .                        | 40 | عَهْيد:                                |
| 97   | في : اليونان .                   |    | ١-الإنسان: موقعه في الوجود :           |
| 97   | في : انجتمع الروماني .           |    | مستخلف ومكوم:-                         |
| 44   | عند : اليهرد .                   | ۲۸ | أ- خلق الإنسان .                       |
| 94   | في : المسيحية .                  | ٤٠ | ب- الإنسان المستخلف.                   |
| 9.   | في فرنسا .                       |    | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٩٨   | في : الحضارة المصرية القديمة.    |    | ٢-الإنسان وصلته بالكون:                |
| 4.4  | في : العشر الحديث .              | ٣٥ | أ- صلة انتفاع.                         |
| V.   | في : المجتمع العربي قبل الإسلام. | 51 | ب-صلة تفكر                             |
|      | ٣- مساواتما مع الرجل في أصل      |    | ٣- صلة الإنسان بالله:                  |
| 1.4  | الخِلْثَة والتكليف و المسئولية.  |    | أ- صلة عبودية، وتحرير مسن              |
|      | ٣- الخصوصيات التشمويعية          | 77 | عبودية غيره ,                          |
|      | للمرأة تتناسب مسمع وظيفتسها      | ٧٧ | ب-صلة تكليف ومسئولية                   |
| 115  | الاجتماعية :                     |    | ا 4 - إنسانية الإنسسان مقيساس          |
| 117  | في المسلاة                       |    | تقدمه وارتقائه.                        |
| 1114 | في السيام                        |    | الفصل الثاني:                          |
| 114  | في الحيج                         |    | المرأة في القرآن الكريم :              |
| 175  | في الجياد                        | ٨٩ | غېيد :                                 |

| ص     | الموضوع                          | ص     | الموضوع                                                       |
|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 197   | ثانيا: أثر العقيدة في المُخلاق . | 1 44  | في الميراث                                                    |
| 7.7   | ثالثا: أثر العبادة في الأخلاق    | ۱۳۵   | في الشهادة                                                    |
| 7.7   | - الصلاة                         | 177   | دية المرأة                                                    |
| 117   | - الزكاة                         | 127   | الحجاب                                                        |
| 771   | - الصيام                         |       | ٤ - العلاقة بين الرجل والمــــرأة                             |
| 770   | - الحج                           |       | تقوم علمي المسودة والرحمة                                     |
|       | قيم خُلُقية في القرآن :          |       | والتعساون لا علسي الصـــراع                                   |
|       | أ– التعاون                       | 150   | والتنازغ .                                                    |
| 741   | ١ –ما هو التعاون                 | 101   | الخطبة                                                        |
|       | ٢ –ماذا جاء في كتاب الله وسنة    |       | حقوق الزوجة على زوجها:                                        |
|       | رسوله –صلــــى الله عليــــه     | 100   | المهور                                                        |
|       | وسلم - من حديث عــــن            | 107   | العدل في النفقة والمبيت                                       |
| 777   | التعاون                          |       | حقوق الزوج على زوجته:                                         |
|       | ٣-ما هو التعاون المحمود ؟ وما    | 104   | حق الطاعة المشتركة :                                          |
| 744   | هو التعاون المذموم ·             | 101   | ١-حق الاستمتاع                                                |
| Y 0 5 | <b>4-صور للتعاون المح</b> دود    | 17.   | ٢-حق ثبوت النسب                                               |
|       | <b>ە</b> –أثر التعاون            | 131   | ٣-حرمة المصاهرة                                               |
| İ     | أ- أثر التعـــاون المحــــود في  | 177   | ٤-حسن المعاشرة                                                |
| YOV   | حياة بني الإنسان                 |       | ماذا فعل الإسلام لحل المشساكل                                 |
| 409   | ب- أثر التعاون المذموم           | 177   | الزوجية .                                                     |
| ۲۳.   | ٦-مدى حاجتنا إلى التعاون؟        |       | ٥-اختلاف وظيفة المرأة عـــن                                   |
|       | ب-الوفاء:                        |       | وظيفة الرجل أمرٌ تقتضيم                                       |
| 771   | ١ –الوفاء في اللغة               | 14.   | طبيعة الحياة القائمة عليي<br>التكامل                          |
| 777   | ٢ – الوفاء في القرآن الكريم      | ' ' ` | الفصل الشسالث: الأخسلاق في                                    |
| 1 V V | ٣-ألوان من الوفاء                |       | القوآن                                                        |
| 719   | ١-العلاج الناجع لعدم الوفاء      | ١٨٤   | ما هي الأخلاق ؟                                               |
| 494   | فهرس الموضوعات                   |       | أولاً: دعوة القرآن إلى مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       |                                  | ۱۸۸   | الإ حاري.                                                     |

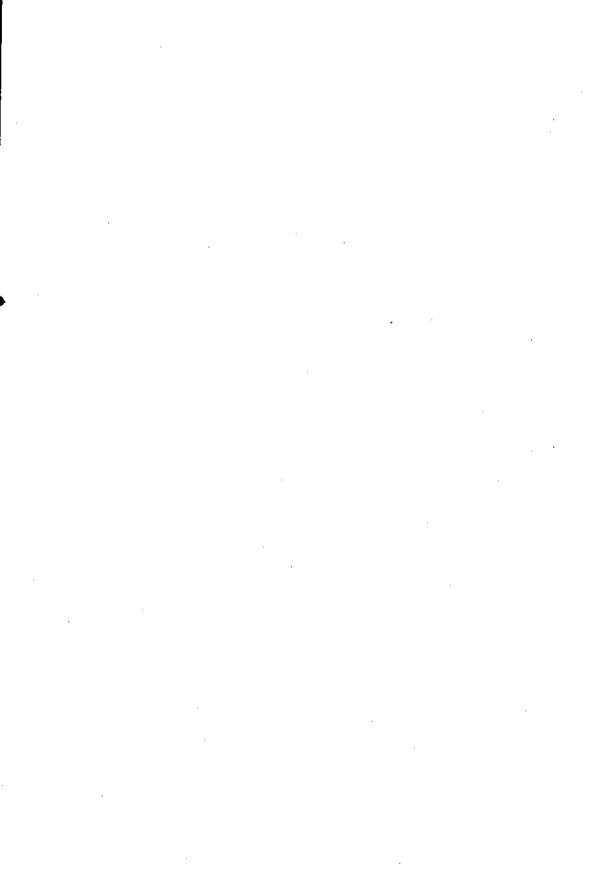